

محنود كبي

جياة متريم

وَلِرلِجُيْنِ لِي بيرىت ـ بنان جميع الحقوق محفوظة لـ ( دار الجيل )

الطبعـة الثالثة ١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

### الاهسداء

اللهم ... منك ... وإليك

محمسود شلبي

بيب فالزئ لاتع

#### مقسدمة

الجد الله ...

والصلاة والسلام ، على رسول الله . .

وبعد ..

هذه ﴿ حياة مريم ﴾ ..

تلكم الخالدة . . التي جعلها الله وإبنها آية للعالمين !

أقدم حياتها . . في ملاعها العليا . . كما قدمها . . الله جل ثناؤه . . الى الناس كافة . .

في كتابه الكريم . . الذي أنزله إلى العالمين . .

ذلك الذي اسمه والقرآن الكريم . . .

وإنما تعمدت أن أرسم خطوط الصورة .. من الشخصية المريمية .. مقتبسة من كتاب الله تمالى ..

لأنه أصدق .. وأحكم.. وأعلى .. وأرقى.. وأكمل .. كلام .. يمكن لبشر أن يرجم اليه !.

ومَن أصدق مِن الله حديثًا ؟.

وسوف ترى . . حين تقرأ من هذا الكتاب . . عن مريم . .

حقائق . . ورقائق . . ودقائق . . ليس في طاقة البشر أن يسجلوها . .

ولكن الله الذي أحاط بكل شيء علماً ( سجلها عن مريم . . في سرها . . وعلمنها . . في كتابه العزيز ! . .

وها هي . . مريم . .

كما أنزل الله تعالى . . حيـــاتها . . وشخصيتها . . وحقيقتها . . في كتابه العظم . .

وسوف يجد العالم فيها . . مريم . . اعلى . . وأغلى . . ما تصوروا . . أو يتصورون ا. .

محمسود شلبي

۱۳۸۹ هـ القاهرة في ۱۹۲۹م هذه ۱۰۰ هي ... مريم اا...

### سيدة النساء ١٤

- رعن أم سامة .
- ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا فاطعة يوم الفتح.
  - و فناجاها ، فبكت .
  - رثم حدّثها ، فضحكت .
- رقالت: فلما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتـ ُها عن بكائها
   وضحكيا .
  - د قالت : أخبَرَ نى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يموت فبكيت .
    - رثم اخبرني اني سيدة نساء اهل الجنة .
      - و إلا مريم ابنت عمران .
        - ر فضحکت ٔ پ

[ اخرجه الترمذي ]

### قـة الخالدات ١٤

د عن أنس رضي الله عنه .

د أن النبي سلى الله عليه وسلم قال :

د حسبك مِن نساء العالمين .

د مويم ابنة عمران .

د وخديجة بنت خويلد. د وفاطمة بنت محمد.

« وأسية امرأة فرعون » .

[ اخرجه الترمذي ]

# خير نساء الأرض ؟!

ر عن علي .

( سبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :

ر خير نسانها مريم بنت عمران .

ر وخير نسانها خديجة بنت خويلد ، .

[ اخرجه مسلم ]

## قسة الكمال ١٤

د قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

د كميل من الرجال كثير .

د ولم تكمل من النساء غير مريم بنت عمر ان .

د وآسية امرأة فرعون .

د وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر العلمام ، .

[ اخرجه مسلم ]

# نور لا ظلام فيه ١٤

د عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :

و كل بني آدم يمسه الشيطان ، يوم ولدته أمه .

وإلا مريم .

د وإينها ، .

[ اخرجه مسلم ]

## أرقى الكاملات ؟!

دقال رسول الله سلى الله عليه وسلم :

< كمل مِن الرجال كثير ·

و ولم يكمل من النساء .

د إلا مويم بنت عمران .

< وآسية ام**را**ة فرعون .

< وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام ، .

[ اخرجه البخاري ]

إنه ١٠٠٠ نذرت ... لك ١١٠٠٠

#### امرأة ما ...

زوجة لذلك الرجل العظيم . . الذي اسمه عمران . .

وحق هنا . . ولا جديد . . في الأمر . . فكم من زوجة . . وكم من أزواج ! فما هو هذا الشيء الذى رفع مقام تلك المرأة . . زوجة عمران . . الى مقام الحالدين . . عند رب العالمين ؟!

ان الله سبحانه يقص علينا القصص الحق من ذلك الأمر ..

قال جِل ثناؤه ، وتقدست أسماؤه :

د ان الله اصطفى آدم، ونوحًا ، وأل ابراهيم، وأل عمران، على العالمين.

« ذرية بمضها من بعض ، والله سميع عليم ·

و إذ قالت امرأت عمران: رب اني نذرت لك ، ما في بعلني ، محر"را ،
 فتقهل منى ، انك أنت السميع العلم ، .

[ آل عمران ۲۳: ۲۵]

#### ان الله ... اصطفى ؟!

عن ابن عباس : أن اليهود قالوا : نحن أبناء ابراهيم وإسحاق ويعقوب ٬ ونحن على دينهم . . فنزلت . « ان الله اصطفى آدم » اختار آدم .. والاصطفاء : الاختيار .

وأصله أخذ صفوة الشيء .

وبدأ بآدم . . لأنه أول النوع .

و ونوحاً ، واختار نوحاً . . وثنى بنوح لأنه آدم الأصغر ، والأب الثاني .

وليس أحد على وجه البسيطة إلا من نسله .

لقوله سبحانه ( وجعلنا ذريته هم الباقين ) .

د وآل ابراهيم ، واختار آل ابراهيم .

قيل : اسماعيل ؛ وإسحاق ، ويعقوب ، والأسباط .

والمرادب والأسباط ، ذلك العدد الوفير من أنبياء بني اسرائيل .. الذين إختارهم الله تمسالى .. وآتاهم النبوة من بعد يعقوب .. إلى بعثة المسيح علمه السلام ..

د وآل عران ، واختار آل عمران .

والمراديهم: عيسي وأمه ، مريج بنت عران ..

وعلى العالمين ، على أهل زمان كل واحد منهم .

أي : اصطفى كل واحد منهم على عالمي زمانه .. ويدخل المكك في ذلك .. ومن هنا استدل بعضهم بالآية على أفضلية الأنبياء على الملائكة .

﴿ دْرِية ﴾ نسلا .

( بعضها من بعض ، في النية ، والعمل ، والاخلاص ، والتوحيد .

وأي: سلالة منتقاة في الصفات المليا.

﴿ وَاللَّهُ سَمِّيعٌ ﴾ لأقوال العباد .

وعليم، بأفعالهم، وما تكنه صدورهم.

فيصطفي من يشاء منهم .

ووجه الاصطفاء في جميع الرسل أنه سبحانه خصهم بالنفوس القدسبة ، وما يليق بها من الملكات الروحية ، والكيالات الجسمانية .

حتى انهم امتازوا - كما قبل – على سائر الحلق ، خلقاً وخُلقاً .

وجعلوا خزائن أسرار الله تعالى ، ومظهر أسمائه ، وصفاته . .

ومحل تجليه الخاص من عباده . .

ومهبط وحيه ، ومبلغ أمره ونهيه ..

و وأما اصطفاء ابراهيم – عليه السلام .. فمفهوم بطريق الأولى ..

وعدم النصريح به للايذان بالغنى عنه .

لكمال شهرة أمره بالحناة ، وكونه شيخ الأنبياء ، وقدوة المرسلين . وأما اصطفاء نبينا صلى الله عليه وسلم فيفهم من دخوله في آل ابراهيم .

## ماذا في آدم ؟!

والآن .. ما هذا .. وماذا في هذا ؟!

قيه أمر خطير . . خطير . . جد خطير . .

إن الله يملن الى المالمين . . إلى كل الجنس البشري . .

ثم إلى كل ما خلق من غير الجنس البشري ..

ماذا يملن رب المالمين . إلى المالمين ؟!

يملن أنه اصطفى . . ان الله اصطفى . .

اصطفى ماذا؟!

اصطفی آدم!

لماذا . . وماذا في آدم . . يميزه عن جنسه كله حتى يصطفيه ؟

فيه ما فيه ..

فيه أنه النسة الأولى من البشر .. ووضع الله فيه كل ما شاء من صفات علميا في هذا الجنس كله ..

فاختاره من أجل هذا ..

وتجلى عليه بما شاء من صفاته .

ونفخ فيه من روحه . .

هنالك صدر الأمر . . و اسجدوا لآدم » . .

أمر الى كل الملائكة .. أن يسجدوا لآدم!.

19131

لأنه قمة الجنس كله!

ثم ماذا ؟..

ثم كانت الحساة ..

. وتدهورت الشهاية ..

وشاع فيها الانحطاط وذاع

فجاء دور الاختيار الثاني .. الاصطفاء التالي ..

ونوحــاً ؟!

استخلص الله من بين البشر جميعاً . إنساناً عتازاً . اصطفى نوساً .

لماذا ؟ .. لأنه سوف بهلك اليشر جمعاً ..

سوف يهلك الجنس كله ..

ويجمل هذا الإنسان الواحد .. بداية بشرية جديدة ..

وقد كان . . ( وجعلنا ذريته هم الباقين ) . . ثم أغرقنا الآخرين . .

إهلاك تام لكل الناس .. ما عدا نوح .. والقلة المؤمنين .. ومنهم سام ٬ وحام ٬ ويافث .. أولاد نوح ..

ومن هؤلاء بدأت بشرية أخرى .

الماذا مذا؟

أمر غاية في الحكمة والاحكام ..

لقد أذهب الله الجلس الخبيث كله . . ليبدأ بشرية أصلها طيب . . مؤمن . . تحربة عظمة جداً . .

ألف سنة يدعو لوح هذه البشرية إلى الله ..

فلم يزدم دعاؤه إلا فراراً ا.

ألف سنة ؟ إ.

منالك كان قراره . . رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديًّا را ! .

فكان الأمر الالهي : ففتحنا أبواب الساء بماء منهمر .. وفجَّرنا الأرض عبونا .. فالتقى الماء على أمر قد مُقدّر ..

ثم ماذا ؟

وغبض الماء . . وقَـُنْهِي الْأَمر . .

وقلنا : يا نوح الهبط ببركات منا عليك ، وهلى أمم بمن ممك . .

مكذا .. تت ابادة ملايين من البشر ..

لمخلو وجه الأرض لنوح وحده ..

لتلك الشحرة الطبية وحدها ..

ومن هذه الشجرة الواحدة . . كانت البشرَية كلما مرة أخرى ! .

قاماً . . كعملية تنظيف الحقل من الحشائش الضــــــارة . . ليخلو الحقل للشجرة النافعة !.

## تجربة ابراهيم الكبرى ؟!

ثم ماذا ؟!

ثم العجب العجاب !.

ثم عادت البشرية إلى الفساد . . وكفرت ربها . . وأطللت ظلاماً بعيداً ! . فجاء الدور الثالث . . فكان ابراهيم . . ( وآل ابراهيم . . على العالمين ) . .

اصطفاء إنسان ممتاز .. وصنعه الله على عينه .. فكان ابراهيم ..

ويدعو البشرية إلى ريها . .

ولكن البشرية هذه المرة أيضاً . كانت شديدة الظلمة كسابقتها !. ولقد مكث ابراهم قرابة قرنين يدعوم .. فما آمن به إلا القلمل ..

إذاً لا بد من أسلوب جديد في تعريف البشرية ربها . .

وإلا لاستمرت إبادة الأجيال تباعاً . .

وانتعث الراهم يعلن الدور الجديد ..

وهنا يأتي الدور الجديد . . الذي حددته الآية تحديداً معجزاً جداً جداً . . بقولها (وآل أبراهم » ! لماذا لم يقل كما قال في آدم ونوح « وإبراهيم » .. وإنمــــــا زاد هنا لفظة « آل » .. لماذا ؟.

هنا يتشعشم علينا شيء من اعجاز هذا الكمتاب .. كتاب الله ..

وزاد الدوال و ال من الأن هذه المرحلة مرحلة حديدة ..

مرحلة سوف يقوم بها ابراهيم والأنبياء الذين سيكونون من نسله . .

ليس ابراهيم وحده هو صاحب هذا الدور .. ولكن هو ومعه .. ومن بعده .. على بمر أجيال كثيرة .. أنبياء كثيرون .. من ذريته ..

آل ابراهيم ؟!٠

انه .. كتاب الله ا.

لا يأتمه الماطل . . من بين يديه ولا من خلفه ! .

وهذا ما كان .. وجملنا في ذريته النبوة والكتاب .. وجملها كلمة باقية في عقبه ..

كان هذا الدور دوراً عريضاً .. بدأ بإبراهيم .. ثم أتمه أنبياء من ذريته من بعده ..

لـ ينفرد ابراهم هنا بالأمر وحده . .

ولكن توزع الأمر علمه وعلى آله . .

على الأنبياء من ذريته .

أرأيت ؟ ! .

اعجاز .. اعجاز .. اللهم ان كتابك حق ا.

وآل ابراهم ؟!

اصطفى ابراهم . . ثم اصطفى من ذريته كثيرين . .

م أولئك الذين تسلسلوا تباعاً في بني اسرائيل . .

وكان آخرهم . . وخاتمهم . من فرع اسماعيل . . محمد صلى الله عليه وسلم . .

# الإعجاز المكنون في قوله : ﴿ وَآلَ عَمْرَانَ ۗ ﴾ ا

ثم ماذا ؟

ثم أعجب ، رأعجب ، وأعجب أ.

ثم عاد يقول ( وآل عمران ، ٠٠

ولهنا يقول قائل : لماذا نص على آل عمران ؟.

وهل هم إلا بعض ذرية ابراهيم . . وآل ابراهيم ؟.

والجواب : أي : واصطفى أنثى من آل عمران . .

اصطفى أنثى من البشرية . . كما اصطفى رجالًا . .

وهذا هو الجديد في الأمر ..

ان الناس يظنون دائمًا أن الاصطفاء يكون من الرَّجال وحدهم ، من دون النساء . .

فنص الله على أنه يصطفي كذلك من النساء . .

فنص منـــا على ﴿ آل عمران ﴾ . . اعلانا أنه سبحانه يصطفي كذلك من النساء . . وليس الأمر قاصراً على الرجال وحدهم . .

ثم ماذا ۲.

ثم أين دليل هذا الاتجاء من كتاب الله ؟.

هاكه .. دلىلا .. لا يبارى ، ولا يجارى ..

قال جل ثناؤه د . . يا مريم ان الله اسطفاك ، وطهرك ، واسطفاك على نساء العالمين ، . .

[ آل عمران ۲۶ ]

ان الله إزن اصطفاها .. اختارها ..

كا يختار من الرجال . .

انها أنثى . . ولكنه اصطفاها ! .

هذا هو الجديد في القضية . . من أجل ذلك نص على و آل عمران ، . . ولكن لماذا قال هنا و آل عمران ، ولم يقل و عمران ، ؟

لأن الأمر سوف يتوزع على مربم .. ثم على ابنها المسيح – عليه السلام – ليست وحدها . . وإنما هناك من سوف بجمل الأعماء من بعدها . .

هناك المسمح . . علمه السلام ! .

فتأمل مكنونات الإعجاز !.

والآن . . نعود إلى تلك التي اسمها . . امرأة عمران . .

### إني .. نذرت .. لك ؟!.

يقرأ القارئون قوله تعالى ( إذ قالت اموات عمران : رب ٬ اني نلمرت لك ما في بطني ٬ محرٌ را ٬ فتقبل مني ٬ انك أنت السميع العليم ، . .

يتلونها . . ويمرون عليها . . ولا يلتفتون إلى ما فيهــــا من أمواج النور الكنون . . وصدق الله تمالى : « وكأين من آية في الساوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون » .

[ يوسف ١٠٥ ]

وهذه احداهن . . التي لو التفت الناس إلى عجائب مكنوناتها . . لخر ُوا الى الأذقان سكون !.

استمع : د إذ قالت امرأت عمران ، ٠٠

الجمال المكنون فيها . . هو عدم الإشارة الى اسمها . .

وإنما هي ﴿ امرأت عمران ﴾ . .

دكا يقول الناس اليوم: ( كمدام فلان » . . اشارة الى زوجته . .

أو : ﴿ حَرِمِ فَلَانَ ﴾ . .

اشارة الى أن المهم عند الله هو حقيقة الإنسان لا اسمه أو ظاهره . .

انها زوجة عمران .. يكفي هذا ..

ان المراد هو اظهار حقائق النور الكامنة في قلمها . .

فلا يهم بعد ذلك اسمها . . أو وضعها الاجتماعي !.

أمواج النور ... تتشعشع من فؤادها ١٤

ما هو هذا الشيء الذي سجله الله تعالى من امرأة عمران هذه ؟!

لقد سجل منها قولاً . . كان عنده تمالى مرضيا ! .

ابىتىم : درىب ٠٠ **انى ٠٠ ئ**لىرت ٠٠ لك ، ٠٠ رىب ١٤.

يا رب ؟!.

امرأة تشوجه الى ربها ..

قلب تتصاعد منه أمواج النور . . الى خالقها . .

امرأة حامل . . تحس بأعراض الحمل . . يسري . . وتجري . . في جوفها . .

فالتجأت المه ا.

ونادته نداء الخلصين: اني تذرت لك . .

نذرت تقديم ما في بطني . . خالصاً لك ! .

فيها جمال شعشعاني عجيب !.

اني نذرت لك ١.

لك أنت وحدك . .

خالصاً لك . . متخصصاً لمبادتك . . منقطماً لخدمة بيتك ! .

#### ما في بصني ؟!

وهذه الأخرى .. أعجوبة كبرى !.

تسكاد أمواج نورها . . تملأ السهاوات والأرض نوراً !.

ما في بطني ؟ ا.

لست أدري ، أي شيء سوف يكون هذا الذي يتخلق بقدرتك في بطني ؟

لقد كانت تلك المرأة ساعة دعائها ذاك . . قلباً منكسراً لجلاله تعالى . .

يوج بأمواج التضرع ، والتذلل ، والتغريد ، والتغريد ، والتوحيد . .

وثلك مذاقات 'على . . لا يعلمها إلا أهلها . .

أما سائر الناس . . فأولئك عنها مبعدون 1.

## محرراً ؟!

وهذه معجزة أخرى .. من عجائب الإعجاز !.

مُعرّراً ١٤.

محرراً من ماذا ؟.

يما سواك إ.

مو عبد خالص لك . . خالص لخدمتك . .

أى : خالصاً لخدمة بيتك . .

منقطعاً لخدمة بيت المقدس . .

هذا ظاهر اللفظ . . ولكن مكنون باطنه . . عميق . . عميق . . عميق . . بحر محمط . . يتلالي . . ويتمالي . . فوق المدارك والعقول ! .

استمع: محرّراً ٢!

كلمة .. ما لها من كلمة !.

يه محرراً . . من رق . . ما سواك!

أي : هو قلب .. يتجه المك دامًا .. ولا يلتفت إلى شيء سواك ..

وهذا هو التوحيد في مراتبه العليا . .

هذه هي نفس اشعاعات قوله سبحانه : ﴿ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ قُولُوا وَجُوهُكُمْ شطره » . .

[ البقرة ١٤٤ ]

محرراً . . من عبودية . . أي شيء . . غير الله تعالى . .

فهو عبد , لله , وحده , .

وليس عبداً . . اشيء سواه . .

ومن كان كذلك .. فهو في المقام الأعلى .. عند ربه ا.

ان امرأة عمران تحدد ملامح شخصية الطفل الذي في بطنها . .

حين نادت ربها ﴿ 'محرراً ﴾ . .

انها تسأل ربها أن يكون كذلك ..

### فتقبّل ... منّى ؟!

فيها حلاوة .. عجيبة 1.

كأني بها . . وهي تموج من قلبها . . صاعدة الى ربها : فتقبل مني ؟ ا

تأمل الانكسار . . في قولها ﴿ مِنسِّي ﴾ ١٤

فيها انكسار القلوب المنكسرة .. لجلال بارثها ..

وكلما كان القلب منكسراً لربه ، كلما كان أقرب المه تمالي ..

ان الذين أوتوا أسباب الدنيا ، وركنوا اليها . . يحجبون عن ربهم . .

لأنه تعالى عزيز . . لا يأذن في دخول ساحــــة قدسه . . إلا لمن جاءه بذل المعودية . . وانكسار . . الافتقار . . والانسطرار . .

وها هي امرأة . . \*تقدم اليه تعالى ما في بطنها . .

أيًّا ما كان ..

تقدمه خالصاً له سبحانه ..

وترجوه تمالى . . أن يتفضل . . ويتقبل . .

فهل تقبيّل منها ١٤.

#### فتقبّلها ؟!

ما أسعد امرأت عمران ؟.

ما أسمدها 1.

وأي سعادة أعظم . . من أن يقدم الإنسان إلى ربه قربة خالصة لوجهه . . فمتقبلها سبحانه منه ؟!.

قطميًا . . كانت تلك المرأة على أعلى ما يمكن لامرأة أن ترقى اليه من اخلاص لله تعالى . .

وهي تنادي ربها نداءها ذاك!.

استمع الى ختام دعائها . . تلمس فيه أمواج الاخلاص تتلاحق تباعاً . .

« السميع ، الذي يسمع جميع الأصوات . . سرها وعلنها . .

انك أنت وحده . . الذي يستجيب دعاء الخلصين . .

دعاء القلوب التي تريدك أنت . . ولا تريد شيئًا سواك . .

د العلم ، لأنك أحطت عاماً بكل شيء .. فلا يخفى عليك من شيء في الأرض و لا في الساء!.

أنت وحدك تعلم حقيقة ما في قلبي . .

أنت تعلم أني أريد وجهك . .

فماذا كان العطاء ؟.

كان شيئاً عظـــــياً .. وخالداً .. وآية كبرى .. زلزلت المقول .. وما زالت تزلزلها ..

کان .. مریم ..

وكان من مريم . . عيسى . .

والأولى آية كبرى . . والثاني آية عظمى . .

الأولى معجزة إلهية عجيبة ا.

والثاني معجزة أعجب !.

وسجل الله تمــــالى .. في كتابه الكريم .. أنه تقبل دعاء .. تلك المرأة الكريمة . .

حين قال : فققبلها ربها بقبول حسن ، وأنبتها نباتاً حسناً ، ٠٠ [ TV عران ٣٧ ]

فانظر كمف يكون دعاء المخلصين ؟

ثم انظر كيف يستجيب الله دعاءهم ؟

ليعلم الناس جميمًا . . أن الأمر ليس فوضى . .

وأن الساء ليست ألعوبة اكمل من رفع يديه اليها . . وتمتم بكلمات لديها ! . وإنما لا بد من الصدق في الحال ، والمقال . .

لا بد أن يكون حالك . . أن يكون واقمك يصدق مقالك . .

وأن يكون دعاؤك تعييراً صادقاً عن واقمك . .

و إنما نفهم ذلك الأدب من آداب الدعاء . .

من ذلك المثال الرائع . . و امرأت عمران ، . .

امرأة حامل . .

توجهت في صدق تام الى ربها .. أن تنذر ما في بطنها له خالصاً .. وكانت المرأة تموج بأمواج أنوار الصدق .. وهي تضرع الى ربها ..

۳۳ (م ۳ – حياة مريم)

انها لا تطلب حطام الدنيا .. وإنمسا تقدم فلذة كبدها .. لينقطع لخدمة ربها ..

هذا هو الحال الصادق مع الله . .

فكان دعاؤها . . ترجمة صادقة . . لحقيقة أحاسيسها . .

هنالك سمع الله لها . . واستجاب لها . .

ونالت الشرف الأعظم : ﴿ فَتَقْبِلُهَا رَبُّهَا بُقْبُولُ حَسَنَ ﴾ • •

فليعلم الذين لا يعلمون . . وليتأدب الذين يجهلون !.

إنبي ٠٠٠ وضعتها ... أنثو ؟!٠٠٠

إذا تأملت قول امرأة عمران . . د محرواً ، . . لاح لك من بعيد . . حقيقة أمنيتها . . أن يكون المولود ذكراً . .

إنها تتمنى أن تضع ذكراً . . وأن تهبه لخدمة بيت الله . .

لقد كانت زوجة عمران . . تتمنى .

و لكن الله تمالى كان يريد أمراً . . غير ما تمنت . .

« فلما و ضمتها ، قالت :

ىقول حلى ثناؤه :

( رب أني وضعتها 'أنش ' والله أعلم بما وضعت ' وليعن الذكر كالأنشى '
 وإني سميتها مريم ' وإني 'أعيدها بك ' وذريتها ' من الشيطان الرجيم .

[ آل عمران ۲۲ ]

هذا هو النص المقدس..

ولا يتصور شيئا أصدق ، ولا أدق ، ولا أحــــق بالتسليم .. من آيات الغرآن الكريم ..

### أني وضعتها انشى ؟!

و فلما وضعتها ؛ فلما وضعت بنتاً . .

تحسرت إلى مولاها . . وتفجعت إذ خاب منها رجاها . .

وقالت ۽ قالت أم مريم ...

وليس الغرض من هذا الكلام الإخبار . . بل لمجرد التحسّر والتحزن . .

رب ، اني وضعتها أنثى ، والتأكيد هنا . مبالغة في التحسر الذي قصدته . ورمز الى أنه صادر عن قلب كسير . وفؤاد بقيود الحرمان أسير ..

والذي يثير الدهشة .. هنا .. أن هذا الذي ناجت به أم مريم ربها .. حين قالت و رب اتى وضعتها أنشى ، ..

أمر لا يعلمه إلا الله تعالى . .

لقد تفجعت الوالدة . . وتحزنت . . وتأوهت . .

وفي تأرهها . . تموجت هذه الموجة النورانية . . إلى ربهــــا داني وضعتها أنشى ، . .

> وقد يكون قولها ذاك .. نداء خفياً .. لم يسمعه أحد إلا الله .. ومع ذلك .. يسجل كتاب الله تمالى .. ذلك النداء الخفي !. وذلك شيء لا يتيسر .. إلا لله تمالى .. الذي يعلم السر وأخفى !.

### والله أعلم بما وضعت ؟!

أمواج الجال الشمشماني . . تموج من ثناياها موجاً بعداً . .

﴿ وَاللَّهُ ﴾ الذي يعلم ما كان وما سبكون . . ويعلم مكنونات الأشماء . .

الله وحده .. لا شيء سواه .. وأعلم ، والله أعلم بالشيء .. الذي وضعته وما علق به من عظائم الأمور .. ودقائق الأسرار .. وواضع الآيات ..

وهمي غافلة عن ذلك كله !.

وبما ، و (ما ) على هذا عبارة عن الموضوعة .

والإتيان بها دون ( مَن ) يلائم التجهيل .. فإنها كثيراً ما يؤتى بها .. لمــا يجهل به ..

وضَعَت ، وقرأ ابن عباس : ( بما وضَعت ِ ) على خطاب الله تمالى لها . .
 والمراد به تمظم شأن الموضوع أيضاً . .

أي : انك لا تعلمين قدر ما وضعته ، وما أودع الله تعالى فمه !.

وقرأ ابن عامر ٬ وأبو بكر ٬ عن عاصم ٬ ويعقوب :

( بما وضَّمت ' ) على أنه من كلامها .. قالته اعتذاراً إلى الله تعالى ..

حيث وضعت مولوداً لا يصلح للفرض . .

أو : تسلية لنفسها .

أي : ولمل لله تمالى في ذلك سراً وحكمة !.

ولمل هذه الأنثى خير من الذكر .

فالجلة حينئذ لنفي العلم ، لا للتجهيل ، لأن العمد ينظر الى ظاهر الحال ، ولا يقف على ما في خلاله من الأسرار .

والله أعلم بما وضَعَت ؟!.

نعم . . هو وحده الذي يعلم . . أسرار ذلك الكائن الجديد . . الذي وضعته امرأة عمران . .

ان ظاهرها أنها مولودة . .

انها واحدة من أولمنك الملايين . . الذين يولدون كل يوم وليلة . .

ولقد كان مولدها مفاجأة لواللتها . . هزت أعصابها هزاً عنيفاً . . ودفعتها أن تتحزن . . وتتوجم إلى ربها : ا**ني وضعتها انشى .** .

انها تجهل تماماً حقائق . . هذه الأنشى . .

أما المكنون في ثناياها . .

أما المقادير التي سوف تجري . . وتسري . . في حياتها . .

أما ما أعده الله تمالى لها .. أن تكون احدى. آياته الكبرى ..

فذلك كله لم يكن يخطر ببال أمها . .

ان شيئًا واحدًا يسيطر على تفكيرها .. انها وضمت أنثى ..

ولا تدري هل تصلح هذه الأنثى .. لنقدمها إلى ربها .. لتخدم بيته .. وتنقطم لمنادته .. أم لا تصلح ؟.

وتسدو حبرتها هذه في قولها ؟.

### وليس الذكر كالأنثى ؟!

استمرار للتفجع والتحزن . . من أم مريم . . والمراد : أن هذا الجنس ليس كهذا الجنس .

وتحزنها .. لترجيحها الذكر على الأنشى ..

انها في حيرة . . هل تصلح هذه . . مكان الذكر الذي نذرته لربها ؟ .

ان الذكر شيء . . والأنشى شيء آخر . .

فهل يتقبل منها ربها ما وهب لها ؟.

## وإني سميتها مريم ١٤

﴿ وَإِنْيَ سَمِيتُهَا ﴾ والفرض من عرض التسمية على علام الغيوب . . .
 إظهار أنها غير راجعة عن نيتها . . وإن كان ما وضعته أنثى . .

وأنها وإن لم تكن خليقة بسدانة بيت المقدس.. فلتكن من العابدات فيه . واستقلالها بالتسمية لكون أبيها قد مات ، وأمها حامل بها ..

فتقديم المسند اليه التخصيص ، يعني : التسمية مني ، لا يشار كني فيها أبوها. و في ذلك تمريض بيُتمها . . استمطافاً له تعالى . . وجملاً ليتمها شفيماً لها .

و مريم ، قالوا : ( مريم ) في لغتهم بمعنى العابدة . .

وقال بعض : أنها معربة مارية ، بمعنى : جارية .. ويقرب أن يكون القول المعول علمه ..

واستدل بالآية على جواز تسمية الأطفال يوم الولادة . . لأن الطاهر أنها اتما قالت ذلك بإثر الوضم . .

# وإني أعيذها بك ؟!

﴿ وَإِنِّي ، عَطُّفَ عَلَى ﴿ إِنِّي سَمِّيتُهَا ﴾ .

وأعيدها وأتى هذا بخبر إن فعلا مضارعاً .. دلالة على طلبها استمرار
 الاستمادة دون انقطاعها ..

وقدم الماذبه على المعطوف الآتي اهتماماً به . .

ومعنى ( أعيدها بك ) أمنعها ، وأجيرها بجفظك ..

وأصل الموذ : الالتجاء إلى الغير ، والتعلق به .

يقال : عاد فلان بفلان ، إذا استجار به ..

ومنه أخذت العوذة ٬ وهي التميمة والرقية . « بك ، بل أنت وحدك . .

#### وذريتها ١٤

أي : وإني أعيذ ذريتها بك . .

وفي التنصيص على اعاذتها ٬ وإعاذة ذريتها ٬ رمزاً الى طلب بقائها حية ٬ حتى تكبر . .

وطلب للتناسل منها . .

ان أم مريم . . تريد لابنتها امتداد الحياة . .

وتربد لها امتداد النسل . . .

وتطلب فوق هذا وذاك .. أن يحفظها الله ، ونسلها ، من ؟.

# من الشيطان الرجيم ١٢

د من الشيطان الرجيم ، المطرود من رحمته تعالى .. المبعد ..

وإذا أريد بالإعاذة الحفظ من اغوائه الموقع في الخطايا ، إنما يكون بعد البلوغ إذ لا تكليف قبله ..

وأما اذا أريد منها الحفظ منه مطلقاً فيفهم طلب الأمرين من الأمر الأخير . ويؤيد هذا ما أخرجه الشيخان ، من حديث أبي هريرة – رضي الله تمالى عنه – قال :

﴿ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَمَالَى عَلَيْهِ وَسُلَّمَ :

- د ما من مولود يولد .
- د إلا والشيطان يمسه ، حين يولد .
  - « فيستهل صارخا .
  - د من مس الشيطان ايام .
    - و إلا مريم .
      - دوابنها، .
- هُ مُ يُقول أبو هريرة : واقرؤا ان شئم : وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم .
  - وفي إحدى روايات البخارى :
  - د قال أبو هرىرة ــ رضى الله عنه ــ
  - د سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
    - د ما من بني آدم مولود.
    - د إلا يمسه الشيطان حين يولد .
    - فيستهل صارخا ، من مس الشيطان .
      - دغير مريم .
        - د وإبنها، .
  - « ثم يقول أبو هريرة : وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم » .
  - وفي رواية اسحاق بن بشر ، عن ابن عباس ــ رضي الله تعالى عنهها ــ قال :
    - د قال رسول الله صلى الله تمالى عليه وسلم:
  - و كل ولد آدم ، ينال منه الشيطان ، يطعنه حين يقع بالأرض ، باصبعه .

#### د ولهذا يستيل ٠

و إلا ما كان من مريم وابنها .

د فانه لم يصل ابليس اليها ، ٠

قالوا : واختصاص عيسى وأمه بهذه الفضيلة ٬ دون الأنبياء عليهم السلام .

« لا يازم منه تفضيله عليهم ، عليهم السلام .

وإذ قد يوجد في الفاضل ما لا يوجد في الأفضل ، .

## أم مريم ... تواصل توجهاتها ؟!

هذه هي الآية المقدسة التي سجلت تحسرات أم مريم .. وتذللهـــــا . . بين يدي ربها . .

وتوجهها في الحلاص تام . . تناديه . . وترجوه . .

التوجه الأول . . د رب ، يا رب . . هذا هو معنى د رب ، . .

وحين تصدر ( يا رب ) من مثل تلك المرأة .. انما معناها أرب هناك نوراً عظياً يتصاعد من قلب عظم ..

فليس كل من قال د رب ، سواء . .

هو وحده الذي يعلم حقيقة توجه كل قلب من القلوب . .

التوجه الثاني . . و اني وضعتها أنثى ، . .

وتعني : اني وضعتها . ، كائناً . . ضميفاً . .

فهل تتقبلها يا رب مني ؟.

أمواج الانكسار لله .. تتلالي .. وتتعالى .. فيها !.

التوجه الثالث . . ﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ مِا وَضَعَتْ ۚ عَلَى قَرَاءَةٌ مِنْ قَرَأَ كَذَلَكُ . .

والمكنون فيها : أنت سبحانك وحدك أعلم بحكمة خلقها أنثى .. أمواج التفويض لعلام الضوب .. تموج فسها موجاً ..

مواج التفويض لعلام الفيوب . . تموج فيها موجا . .

التوجه الرابع . . ﴿ وَلَيْسَ الذَّكُورَ كَالَّانْتُي ﴾ . .

أي : قد يكون في الأنثى من الخير المكنون ما ليس في الذكر .. الله أعلم بمكنونات الخلشق .

فيها جمال التسلم . . وإظهار كال العبودية . .

التوجه الخامس . . و إني سميتها مريم ، . .

وإني . . وحدي . . وقد مات أبوها قبل ولادتها . .

سميتها مريم .. ماري ..

فيها أمل عريض . . في الله سبحانه . . أن يحييها عابدة له سبحانه . .

وهذا مكنون فيه أن آمال القاوب الصادقة مع الله . . يحولها الله تعالى الى حقائق واقعة في عالم الشهود والشهادة . .

التوجه السادس . . ﴿ وَإِنِّي أَعَيْدُهَا بِكُ وَذُرْيَتُهَا ۚ مَنَ الشَّيْطَانُ الرَّجِيمِ ﴾ . .

فيها مسك ختام توجهاتها الشريفة . .

اني أسألك أن تحفظ مريم من الشيطان الرجيم . .

ألا تجمل له عليها سلطاناً .. أو تأثيراً ..

وأن تحفظ ذريتها كذلك منه . . فلا تجمل الشيطان عليه مبيلاً أو سلطاناً.

ولقد أكرم الله امرأة عمران . . واستجاب لدعائها ذاك . .

وجاءت الأحاديث الصحاح عن آخر نبي . . تؤكد استجابة ذلك الدعاء . . فسمحان . . الذي أعطاها . . ما أعطى !.

أيهم ... يكفل ... مريم ؟ا...

# الأقصوصة كما بروبها الأقدمون؟!

يقول ان الأثير:

وكان عمران ابن ماثان ، من ولد سليمان بن داوود .

« وكان آل ماثان رؤوس بني اسرائىل وأحبارهم .

و وكان متزوجًا مجنة بلت فاقوذ .

د وکان زکریا بن برخیا مانزوجاً بأختما إیشاع.

و وكانت حنة قد كبرت وعجزت فلم تلد ولداً . و فبينا هي في ظل شجرة أبصرت طائراً بزق فرخاً له .

و فاشتهت الولد .

و فدعت الله أن بهب لها ولداً .

و ونذرت ان ىرزقها ولداً ، أن تجمله من سدنة بيت المقدس وخدمته .

و فحررت ما في بطنها ، ولم تعلم ما هو .

• وكان النذر الحرر عندم ، أن يجعل للكنيسة ، يقوم بخدمتها ، ولا يبرح منها ، حتى يبلغ الحلم .

و فإذا بلغ ، خير ، فإن أحب أن يقيم فيها أقام ، وإن أحب أن يذهب ذهب حسث شاء .

وثم هلك عمران ، وحثة حامل بمريم .

- و فلما وضعتما إذ هي أنثي .
- « فقالت عند ذلك : ( رب اني وضعتها أنثى ، والله أعلم بحــــا وضعت ،
   وليس الذكر كالأنثى ) في خدمة الكنيسة ، والعبناد الذين فيها .
  - » ( وإني سميتها مريم ) وهي بلغتهم العابدة .
- (ثم لفتها في خرقة ) وحملتها إلى المسجد ) ووضعتها عند الأحبــــار )
   أبناء هارون .
  - د وهم يلون من بيت المقدس ما يلي بنو شيبة من الكعبة .
    - وفقالت: دونكم هذه المنذورة.
  - وقتنافسوا فيها ، لأنها بنت إمامهم ، وصاحب قربانهم .
    - ﴿ فَقَالَ زَكْرِياً : أَنَا أَحَقَّ بِهَا لَأَنْ خَالَتُهَا عَنْدَي .
      - ﴿ فَقَالُوا : لَكُنَّا نِقَتْرَعَ عَلَمُهَا .
  - و فألقوا أقلامهم في نهر جار ــ قيل ــ هو نهر الأردن .
  - « فألقوا فمه أقلامهم التي كانوا يكتمون بها التوراة .
    - و فارتفع قلم زكريا فوق الماء ، ورسبت أقلامهم .
      - د فأخذها .
      - و وكفلها ، وضمها الى خالتها أم يحيى .
        - و واسترضع لها حتى كبرت .
    - د فبنى لها غرفة في المسجد ، لا يرقى اليها إلا بسلم .
      - و ولا يصعد النها غيره ۽ .

\* \* \*

هذا شيء بما رواء ان الأثير في بدايات قصة مريم ..

أوردناه ليفتح العقول . . لآفاق الآيات الكريمات . . اذا تلألأت . فماذا قال الله تعالى عن هذا الأمر ؟

### وكفلها زكريا ؟!

قال جل ثناؤه:

د فتقبلها ربها بقبول حسن ، وأنبتها نباتا حسنا ، وكفلها زكريا ، ٠٠ [ آل عران ٣٧ ]

و فتقبلها ، أي : رضي بمريم في النذر مكان الذكر .

ففيه تشبيه النذر بالحديث ورضوان الله تعالى بالقبول .

د ربها ، أي : رب مريم المبلغ لها الى كالها اللائق بها .

أو : رب امرأة عمران ، بدليل أنها التي خاطبت ونادت بقولها ( رب اني وضعتها ) الخ .. والأول أولى .

« بقبول حسن ، أي : تقبلها بوجه حسن تقبل به النذائر ، وهو اختصاصه
 سبحانه اياها بإقامتها مقام الذكر في النذر ، ولم يقبل قبلها أنش .

أو : تسلمها من أمها عقب الولادة ، قبل أن تنشأ وتصلح للسدانة والمحدمة . أو : استقبلها ربها وتلقاها من أول وهلة من ولادتها بقبول حسن ، وأظهر الكرامة فيها حينئذ .

أو : تقبل نذرها . . مع قبول حسن لدعاء أمها في حقها ' وحق ذربتها ' حيث أعاذهما من الشيطان الرجيم من أول الولادة إلى خاتمة الحياة .

وأنبتها نباتا حسناً » ورباها الرب تربية حسنة ، في عبادة وطاعة لربها .
 أو : سو"ى خلقها ، فكانت تشب في يوم ما يشب غيرها في عام !

أو : تعهدها بما يصلحها في سائر أحوالها .

د وكفلها زكريا ، وضمها الله تعالى اليه، وجعله كافلًا لها ، وضامناً لمصالحها .

وكل ذلك من آثار قدرته تعالى ، ولم يكن هناك وحي اليه بذلك .

ثم ماذا قال سبحانه . . في ذلك السياق ؟

### وما كنت لديهم ؟!

قال عز من قائل :

د ذلك من أنباء الفيب ، نوحيه اليك ، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم ،
 أيهم يكفل مريم ، وما كنت لديهم إذ يختصمون » .

[ آل عمران ؛ ؛ ]

د من ، بعض ،

د أنباه الغيب ، من أخبار ما غاب عنك ، وعن قومك ، بما لا يعرف إلا بالوحي .

د نوحيه اليك ، الايحاء : إلقاء المعنى الى الغير على وجه خفي .

ويكون بمعنى : إرسال الملك الى الأنبياء .

وبمعنى : الإلهام .

وصيغة الاستقبال ( نوحيه ) للايذان بأن الوحي لم ينقطع بمد .

﴿ وَمَا كُنْتُ لَدْيِهِمْ ﴾ أي : عند المتنازعين .

والمقصود من هذه الجملة ، تحقيق كون الإخبار بما ذكر عن وحي ، على سممل التهكم بمنكريه .

كأنه قيل : ان رسوالنا أخبركم بما لا سبيل إلى معرفته بالمقل ، مع اعترافكم بأنه لم يسممه ، ولم يقرأه في كتاب . .

وتنكرون أنه وحي ٬ فلم يبق مع هذا ما يحتاج إلى النفي سوى المشاهدة ٬ التي هي أظهر الأمور انتفاء لاستحالتها المعلومة عند جميع العقلاء .

وروى عن قنادة أن المقصود من هذه الجلة تعجيب الله سبحانه نبيه عليه الصلاة والسلام ، من شدة حرص القوم على كفالة مريم ، والقيام بأمرها !

وسمق ذلك تأكمداً لاصطفائها علمها السلام ا

﴿ إِذْ يَلْقُونَ أَقَلَامُهُمْ ﴾ أي : يرمونها ؛ ويطرحونها للاقتراع .

والأقلام : جمع قلم .

وهي التي كانوا يُكتبون بها التوراة ، واختاروها تبركاً بها .

﴿ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْبُمُ ﴾ يَنْظُرُونَ : أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْبُمُ ؟

أو : ليعلموا : أيهم يكفل مريم ؟

أو : ليقولوا ، أو : يقولون : أيهم يكفل مريم ؟

و ما كنت لديم ، تكوير ( ما كنت لديم ) مع تحقيق المقصود بعطف ( إذ يختصمون ) علي ( إذ يلقون ) للإيذان بأن كل واحد من عدم الحضور عند الالختصام ، مستقل بالشهادة على نبوته صلى الله تمالى عليه وسلم .

لأن تغيير الترتيب في الذكر مؤكد لذلك .

ر إذ يختصمون ، في شأنها ، تشافساً على كفالتها .

وُكَانَ هَذَا الْاخْتُصَامَ ، بعد الاقتراع في رأي ، وقُبله في آخر . .

أما وقت هذا الاقتراع . . فالمشهور أنه كان حين ولادتها ، وحمل أمها لها الى الكنيسة .

وفي هذه الآية دلالة على أن القرعة لها دخل في تمييز الحقوق .

وروى عن الصادق : ما تقارع قوم ٬ فغوضوا أمرهم الى الله عز وجل ٬ إلا خرج سهم الحق . .

وقال الباقر ؛ أول من 'سوم عليه مريم بنت عمران .

وثم تلا ( وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم ) .

د ( نوحيه اليك ) أي : نقصه علمك .

و ( وما كنت لديهم ) أي : وما كنت يا محمد عندهم .

و ( إذ يلقون أقلامهم ) أي : حين يلقون ، أي : يطرحون أقلامهم .

﴿ ﴿ إِذْ يُخْتَصَّمُونَ ﴾ في شأنها تنافساً في التكفل بها لرغبتهم في الأجر ، .

وقالوا : يقال : يكذل : يضم .

وكفلها : ضمَّها .

د وكفلها زكريا : يعني ضم مريم الى نفسه ، وما ذاك إلا انها كانت يتيمة ،.

#### اشارات في الآيات ؟!

ومن بدائع ما قالوا : ( إذ قالت امرأة عمران : رب ، إني نذرت لك ، ما في بطني ، محرراً ) عن رق النفس ، مخلصاً في عبادتك، عن الميل إلى السوى.

و ( فتقبلها ربها بقبول حسن ) محفوظ عن إدراك الحلق .

( وأنبتها نباتاً حسنا ) حيث سقاها من مياه القدرة ، وأثمرها شجرة النبوة .

د ( وكفلها زكريا ) لطهارة سر"ه . . وشبيه الشيء منجذب اليه ، .

يا مريم ... أنى لك ... هذا ؟ا...

ندخل الآن ٠٠ الى مقام جميل .. من مقامات . . مريم . .

تتلألاً .. من ثناياه .. عجائب القدرة الإلهمة ..

ونفحات المطاء الرباني . .

وكيف يكرم الله تعالى . . أهله ؟.

وكيف يعطي سبحانه .. الذين تخصصوا له .. وانقطموا .. يغردون يجاله .. وجلاله ..

وسوف نرى غرائب العطايا .. تتنزل عليهـــــا .. وهي صغيرة .. وحمدة .. يتمهة ..

لنعلم أن الله دامًا . . عند القلوب المنكسرة .

ودائمًا . . عند القلوب المفتربة . .

ودائمًا . . عند المتامى . . الذين اتجهت قلوبهم اليه وحده ! .

إيد.. مرج ا.

ما أعجوبة المالمين . . وأغرودة الناس أجمعين ! .

### كلها دخل عليها زكريا المحراب؟!

استمع . . وأنصت . . الى تلك الأمواج العُلى . . تتصاعد من ثنايا ذلــــك الكلام الإلهي . .

استمع ۱۱.

قال تعالى ؛

[ آل عران ۴۷ ]

و کلیا ، کل زمان . . کل وقت . .

و دخل علمها ، دخل على مريم فمه . .

و زكريا ، النبي . . وزوج خالتها . . ووليّ أمرها . . الذي يكفلها . .

و المحراب ، المعبد . . الصومعة الخاصة بها . .

عن ابن عباس : غرقة بنيت لها في بيت المقدس ، وجعلت بابها في وسط الحائط ، وكانت لا يصعد عليها إلا بسلم مثل باب الكمية .

وسمى بالحراب : لأنه محل محاربة الشيطان فيه .. أو محاربة النفس .

#### وجد عندها رزقاً ؟!

أي : أصاب ، ولقى بحضرتها ذلك .

أخرج ابن جرير ٬ عن الربيح قال : انه كان لا يدخل عليها غير ، ٬ و [13] أو : ذلك كائناً بحضرتها .

خرج أغلق علمها سمة أبواب !

د فكان يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء ، و فاكهة الشتاء في الصيف ، .
 و التنوين للمظيم .

فعن ابن عباس : أن ذلك من ثمار الجنة .

وعنه: ﴿ أَنْ زَكْرِيا عَلَيْهِ الصَّلَاةِ والسَّلَامِ اسْتَأْجِرَ لَهِــَا ظَائِرًا ﴾ فلما تم لها حولان فطمت ، وتركت في الحراب وحدها ، وأغلقت عليها البَّاب ، ولم يتعهد أمرها سواه . .

فما معنى هذا ١٤

معناه أن مربح استرضعت عامين حق تم رضاعها من مرضعتها . .

وبعد العامين جعلها زكريا في صومعة خاصة بها . .

وكان برعاها . . ويغلق علمها بنقسه . .

وجملت الطفلة الطاهرة تنمونمواً بإهراً ..

ان المناية الإلهية تتولاها . . وتجد ذلك مكنونًا في قوله سبحانه :

ر وأنبتها نبالاً حسناً ﴾ [.

# يا مريم .. أنى لك هذا ؟!

وقال: يا مريم ، قال زكريا. بخاطباً مريم .. بعد أن ترعرعت.. ونمت .
 وأنى لك هذا ، من أن لك هذا الرزق ، الذي لا بشمه أرزاق الدنما .

و الى المت هذا ؛ من اين المت هذا الورق ، اللهي الا يسبه اوراق الله يا . والأبواب مغلقة دونك ؟!.

أو : كيف لك هذا ؟!.

أي : ما هي الكيفية التي جاءك بها هذا الرزق ؟!.

واستدل بالآية على جواز الكرامة للأولياء، لأن مريم لانبوة لهــــا على المشهور .

وهذا هو الذي ذهب اليه أهل السنة والشيمة ، وخالف في ذلك المعتزلة .

وأجاب البلخي فهم عن الآية : بأن ذلــــك كان ارهاصاً وتأسيساً لنبوة عيسى علمه الصلاة والسلام .

وأجاب الجبائي : بأنه كان معجزة لزكريا عليه الصلاة والسلام .

قال ابن اسحاق : فلما كفلها زكريا ﴿ ضمها الى خالتها أم يحيى .

و واسترضع لها ، حتى إذا نشأت ، وبلغت مبالغ النساء .

وبني لها محراباً ، أي : غرفة في المسجد .

د وجمل بابه الى وسطها ، لا يوقى اليها إلا بسلم مثل باب الكمبة ، فلا
 يصمد البها غيره .

﴿ وَكَانَ يَأْتَيُهَا بَطُمَامُهَا وَشَرَابُهَا وَدَهُنُهَا فِي كُلِّ يُومَ .

 وكان زكريا عليه السلام إذا خرج أغلق عليها بابها ، فإذا دخل عليها غرفتها وجب عندها رزقا ، أي : فاكهة في غير حينها ، فاكهة الصيف في الشتاء ، وفاكهة الشتاء في الصنف .

فيقول لها : أنى لك هذا؟!

فتقول : هو من عند الله ، من قطف الجنة .

وقال الحسن: يجد عندها قوتها ، وكان رزقها يأتيها من الجنة ، فيقول لها
 زكريا من أمن لك هذا ؟. فتقول: هو من عند الله .

وقال الحسن : وكانت وهي صغيرة يأتيها رزقها ۽ .

نما معنى ذلك كله ي

معناء أن زكريا عليه السلام في عجب من ذلك الأمر الذي كان يفاجئه كلما دخل على مربح المحراب !.

ما من مر"ة يدخل عليها صومعتها .. إلا وجد عندها رزقاً ..

كل مرة . . يفاجأ بذلك الرزق العجيب . . عند مريم ا.

ما بال هذه الراهبة العذراء . . ومن أين لها تلك الفاكهة العجيبة التي ليست من فاكهة الدنيا ؟!

وهتف زكريا . . ذلك الهتاف الخالد . .

: يا مرج . . أنى لك هذا ؟! .

سؤال ألقاه زكريا النبي . .

على مريم . . الصدّيقة . .

فماذا كان جوابها ؟.

#### أهو ... من عند الله ١٤

« قالت » قالت مريم .. ردا على سؤال زكريا ..

( هو من عند الله » أرادت من الجنة .

أو : بما رزقنيه هو ., لا بواسطة البشر .. فلا تعجب .. ولا تستبعد ..

وقيل : تىكلمت بذلك صغيرة كميسى عليه الصلاة والسلام . .

وقد جمع من تكلم كذلك فبلغوا أحد عشر نفساً . .

وقد نظمهم الجلال السيوطي فقال : تكلم في المهد النبي ( محمد ) .

حم في المهد النبي ( عمد ) .

( ویحیی ، وعیسی ، والحلیل ، ومریم ) .

ومبری ( جریج ) ثم ( شاهد یوسف ) . ( وطفل لذی الاخدود ) برویه مسلم .

ر وحصل تدي ادحماود ) عليه مر" بالأمة التي دقال لها تزنى ولا تذكله . وماشطة في عهد قرعون (طفلها ) . وفي زمن الهادي ( المِبارك ) يختم .

عجائب الذين تكلموا ... في المهد ؟!

**.** عن أبي هريرة .

د عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

و لم يتكلم في المهد، إلا ثلاثة .

(عيسى .

« وكان في بني اسرائيل رجل ، يقال له ﴿ تُجريعج » .
 « كان يُصل ، جاءته أشه ، فدعته .

و فقال : أُجِسُها أو أصلي؟

د فقالت : اللهم ، لا تمته حق تريه وجوه المومسات .

**( وكان ( جريج ) في صومعته .** 

« فتعرضت له امرأة"، وكلمته ، فأبي .

و فأتت راعيا ، فأمكنته من نفسها .

**. فولدت غلاماً** .

و فقالت : من جريج .

﴿ فَأَتُوهُ ﴾ فكسروا صومعته ﴾ وأنزلوه ، وسبُّوه .

( فتوضًّا ) ومسكل .

د ثم أتى الفلام ، فقال : مَن أبوك يا غلام ؟

د قال : الرّاعي .

و قالوا : نبني صومعتلك بِن ذهب .

(قال: لا، إلا من طين .

﴿ وَكَانَتُ امْرَأَةُ تُوضِعُ ابْنَا لَمَّا ﴾ مِنْ بْنِي اسْرَائْسُلْ .

و فمر بها رجل راکب، دو شارة .

د فقالت : اللهم ، اجعل ابني مثله .

و فترك ثديها ، وأقبل على الراكب.

﴿ فَقَالَ : اللَّهُمْ ، لَا تَجْعَلْنِي مَثَّلُهُ .

و ثم أقبل على ثديها يمصه .

﴿ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً ؛ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَ أصبعه .

و ثم 'مر" بأمَدٍّ : فقالت : اللهم لا تجمل ابني مثل هذه .

وفترك ثديها.

و فقال : اللهم اجعلني مثلها .

و فقالت : لم ذاك ؟

د فقال: الراكب جبّار من الجبابرة ، وهذه الأمة ، يقولون: سرقت ،
 زنيت ، ولم تفعل ، .

[ أخرجه المخاري ]

د لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة ، المعنى لم يتكلم إلا ثلاثة على ما أوحى اليه .
 وإلا فقد تكلم من الأطفال سمة .

منهم شاهد يوسف صلى الله عليه وسلم .

رواه أحمد والبزار والحاكم وابن حبان ٬ من حديث ابن عباس : لم يتكلم في المهد إلا أربعة ٬ فذكر شاهد يوسف صلى الله عليه وسلم . ومنهم الصبي الرضيع الذي قال لأمه وهي ماشطة بنت فرعون لمسا أراد فرعون القاء أمه في النار : اصبري يا أماه ٬ فإنا على الحق .

ومنهم الصبر الرضيع ، في قصة أصحاب الأخدود .

ان امرأة جيء بها لتلقى في الغار فتقاعست فقال لها : يا أماه اصبري فإنك على الحق .

ومنهم يحيى صلى الله عليه وسلم .

﴿ جَاءَتُهُ أَمَّهُ ﴾ وفي رواية مسلم : كان جريج يتعبد في صومعته فألته أمه .

وفي رواية لأحمد : فأتنه أمه ذات يوم فنادته فقالت : أي جريج أشرف على أكلمك أنا أمك .

﴿ أَجِيبُهَا أَوْ أَصَلَى ﴾ ٢ و في رواية فأبى أن يجيبها .

وفي حديث : انها جاءته ثلاث مرات تناديه في كل مرة ثلاث مرات .

و في رواية : فقال أمي وصلاتي لربي ٬ أؤثر صلاتي على أمي .

وهي جمع مومسة وهي الزانية .

وفي رواية : فذكر بنو اسرائيل عبادة جريج .

و فقالت بغي منهم : ان شئتم لأفتلنه .

« قالوا : قد شئنا .

و فأتنه ، فتمرضت له ، فلم يلتفت اليها .

و فأمكنت نفسها من راع كان يؤوى غنمه الى أصل صومعة جريج ، .

فذهبوا الى الملك فأخبروه ، فقال : أدركوه فائتوني به .

« وكسروا صومعته ، وفي رواية : فأقبلوا بفؤوسهم ومساحيهم الى الدير ، فنادو. فلم يكلمهم ، فأقبلوا بهدمون ديره .

﴿ فَسَبُوهُ ﴾ و في رواية : وضربوه ، فقال : ما شأنسكم ؟

﴿ قَالُوا : انْكُ زَنْدَتْ بَهَادُهُ ﴾ !

وفي حديث عمران : فجعلوا يفتربونه ويقولون : مراء تخادع الناس بعملك !

وفي رواية : فلما مروا به نحو بيت الزواني خرجن ينظرن فتبسم .

فقالوا : لم يضحك حتى مرٌّ بالزواني ا

و وتوضّأ وصلى ؛ وفي رواية : فلما أدخــــل على ملكهم قال جريج : أين الصمى الذى ولدته ؟

و فأتى ده ، فقال له : من أبوك ؟

وقال: فلان ، وسمتمي أباه ي .

فإن قلت : ما وجه الجم بين اختلاف هذه الروايات ؟

( قلت ) : لا مانع من وقوع الكل ، فكل روى بما سمع .

ونبني صومعتك من ذهب قال : لا إلا من طــــين ، . وفي رواية ونبني ما هدمناه من ديرك بالذهب والفضة . قال : لا ، ولكن أعيدو. كما كان . ففمارا ، .

#### اشعاعات الحديث الخالد ؟!

قالوا : فيه إيثار إجابة الأسم على صلاة التطوع .

لأن اجابة الأمم واجبة ، فلا تترك لأجل النافلة .

وفيه قوة يقين ( 'جريج ) وصحة رجائه لأنه استنطق المولود مع كون المادة انه لا ينطق / ولولا صحة رجائه بنطقه لما استنطقه .

وفيه عظم بر الوالدين وإجابة دعائمها٬ ولو كان الولد معذوراً، لكن يختلف الحال في ذلك مجسب المقاصد .

وفمه اثبات الكرامة للأولماء .

ووقوع الكرامة لهم باختيارهم وطلبهم .

وفيه جواز الأخذ بالأشد في العبادة لمن يعلم من نفسه قوة على ذلك .

وفيه أن الغزع في الأمور المهمة الى الله تمالى يكون بالتوجه اليه في الصلاة .

### المعاني الكبرى في القصة الأخرى ١٤

قوله و وكانت امرأة ، الى آخره . . قضية أخرى . . تشبه قضية جربـج . . د فمر بها رجل ، عن أبي هربرة : فارس متكبر .

و ذو شارة ، ذو حسن وجمال .

أو : صأحب هيئة وملبس حسن يتعجب منه ؛ ويشار اليه .

وفي رواية : ذو شارة حسنة .

وثم مر" بأمَّة ، وفي رواية أحمد : بأمة تضرب .

وفي رواية : انهاكانت حبشية زنجية ، وإنها ماتت فجروها حتى ألقوها .

و فقالت : لم ذلك ، ؟ أي : قالت الأم لإبنها : لم قلت مكذا ؟

حاصله أنها سألت منه عن سبب ذلك .

و أقال ، أي : الإمن : الراكب جمار .

وفي رواية أحمد: فقــــال: يا أمتاه، أما الراكب ذو الشارة فبعبار من الجبابرة.

و سرقت زنیت ، وفی روایة أحمد : يقولون سرقت ولم تسرق ، وزنیت ولم نزن ، وهي تقول : حسبي الله ، .

وفي رواية الأعرج : يقولون لها : تزني ٬ وتقول : حسبي اللهـ٬ ويقولون لها: تسرقۍ ٬ وتقول : حسمي الله ي .

و ولم تفعل ، أي : والحال انها لم تسرق ولم تزن ، .

الى هنا . . انتهى سرد البدائع التي أوردها الإمام العيني . . في شرحه لذلك الحديث من صحيح المخارى . .

وقد تعمدنا اثبات أكثره .. لنضع أمام الناس جنيماً .. صوراً .. من عطاء الله تعالى ان شاء من أوليائه .

فها هو و جريبج ، قد أنطق رضيعاً . . فقال : والراعي ، ا

وواضح جداً . . أن نطق الرضيح . . كان كرامة أكرم الله تعالى بها . . ذلك الراهب الصالح المسمى ( 'جريج » .

ثم ها هو رضيع آخر .. تتمنى أمه أن يكون مثل ذلك الفارس الذي أعجمها اخراجه وجماله وهو يختال على فرسه ..

والنساء دائمًا وأبداً معجبات بفارس أحلامهن !.

فيدع الطفل ثديها ويهتف : اللهم لا تجملني مثله !.

ومرة أخرى تمر أمه على أمنّا مسكينة ، 'يعبث بها وتضرب . .

فتدعو الله : اللهم لا تجمل ابني مثل هذه !

فترك الرضيع ثديها مرة أخرى وهتف : اللهم اجعلني مثلها !. ثم تتعجب الأم مما رأت من رضعها ، وتسأله : لم ذلك ؟

فيقول الطفل الحالد: الراكب حبار من الجبابرة ، وهذه الأمَّة ، يقولون : سرقت ، زنيت ، ولم تفمل !.

ان الرضيع يكشف حقائق المظاهر الخداعة التي تخدع الناس دامًا !.

كانت أمه تتمنى أن ترى ابنها فارساً كذلك الفارس الجيل . .

بينا حقيقة ذلك الجيل . أنه بجرم من كبار الجرمين.. جبار من الجبابرة! وكانت تشائر أن ترى ابنها مثل تلك الرقىقة المستضعفة ..

بينا حقيقتها أنها انسانة طيبة مظاومة .. 'تتهم ظلماً بالسرقة والزنى .. وهي بريئة !.

فالطفل اختار أن يكون نقيًّا كهذه . . ولا يكون بجرماً كفارس أعجبها! هذه نماذج قليلة مما يكرم الله به تمن شاء من عباده . .

فإذا قرأنا في كتاب الله تمالى قوله «كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندما رزقاً » . .

فلا بأخذنا المحب . .

فإن الله تعالى يكرم من شاء . . بما شاء . . كيف شاء . .

وإنما تثير الكرامة دائمًا عقول أهل الحجاب . .

بأنها شيء يخرق العادة المألوفة لعموم الناس .

والحقيقة أن الكرامة ثابتة لأولياء الله تمالى . .

تثبتها هذه الآية التي نحن بصددها .

ويثبتها غيرها كثير من الآيات ..

وكثير من صحاح الأحاديث . .

وتثبتها التجارب التي مرت . . وتمر على عباد الله الصالحين . .

فإن صاح أهل الظلام : أنى للأولماء هذا ؟!

كان الجواب الخالد . . الحق . . ما قالته العذراء الخالدة : هو من عند الله .

## ان الله يرزق من يشاء ... بغير حساب ؟!

و ان الله يوزق من يشاء ، من عباده ، أن برزقه .

﴿ بِغَيْرِ حَسَابِ ﴾ بغير حساب الحاسبين ؛ وتقدير المقدرين . .

والجملة تعليل لكونه من عند الله .

والظاهر أنها من كلام مريم ..

أخرج أبو يعلى ، عن جابر :

د أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أقام أياماً ، لم يطعم طعاماً ، ستى شتق ذلك علمه .

و فطاف في منازل أزواجه ، فلم يجد عند واحدة منهن شيئًا .

« فأتى فاطمة ، فقال : يا بنية ، هل عندك شيء آكله ، فإني جائع ؟

وفقالت: لا، والله .

و فلما خرج من عندها ، بمثت اليها جارة لها برغيفين ، وقطعة لحم .

و فأخذته منها ، فوضعته في جفنة لها .

و وقالت : لأوثرن بهذا رسول الله صلى الله تمالى عليه وسلم .

د قرجع اليها .

- و فقالت له : بأبي أنت وأمي ، قد أتى الله تعالى بشيء ، قد خبأته لك .
  - وقال: هلى يا بنية بالجفنة.
    - ر فكشفت عن الجفنة .
  - و فإذا هي مملوءة خبزاً ولحماً .
    - و فلما نظرت اليها 'بهتت .
  - روع, فت أنها بركة من الله تعالى .
  - و فحمدت الله تمالي ، وقدمته الى النبي صلى الله علمه وسلم .
    - وفلما رآه ، حمد الله تمالي .
    - « رقال : من أن لك هذا يا بنية ؟
- وقالت : يا أبق ، هو من عند الله ، إن الله برزق من يشاء بغير حساب .
- « فحمد الله سيحانه ، ثم قال : الحمد لله الذي جعلك شبيهة سيدة نساء · يني اسرائيل .

  - و فإنها كانت إذا رزقها الله تعالى رزقاً ، فسئلت عنه قالت : هو من عند الله ، ان الله رزق من يشاء بغير حساب .
    - دثم جمع عليّاً ، والحسن و الحسين ، وجمع أهل بيته حتى شبعوا .
      - و وبقى الطمام كما هو .
      - و فأوسمت فاطمة رضي الله تعالى عنها على جيرانها ، .

هنا لك ... دعا زكريا ... ربه ١٤...

#### قالوا :

لما رأى زكريا عليه السلام ، أن الله يرزق مريم الفاكهة في غير حينها .

و فطمع في الولد .

و وكان أهل بيته قد انقرضوا ، وزكريا قد شاخ ، وآيس من الولد .

« فهنالك ، أي : فمند ذلك دعا زكريا ربه « قال : رب هب لي ، أي : أعطني « من لدنك ذرية طيبة ، نسلا نقياً صالحياً رضياً « انك سميع الدعاء فنادته الملائكة ، يعنى : جبريل .

ر فبينا هر في محرابه عند المذبح ؛ قائم يصلي ؛ والناس ينتظرون أن يأذن لهم بالدخول ؛ اذا هو برجل شاب عليه ثياب بيض ففزع منه ، فناداه وهو جبريل عليه السلام ويا زكريا ان الله يبشرك بيحيي ، . .

هذه ملامح مبثوثة في كتب الأقدمين .. تصور هذا المشهد من القصة .. ذكرناها .. لتلقي ضوءاً خافتاً .. يكشف شيئاً من الأمر .. أما الإشعاع القوي الباهر .. فغلتمسه دائماً .. من كتاب الله تعالى .. فماذا قال الله سمحانه 1!

## هب لي ... من لدنك ؟١

قال عز من قائل:

دمنالك دعاز كرياربه قال : رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انسلك
 سمسم الدعاء » .

[ آل عمران ۳۸ ]

قصة مستقلة ، سيقت في أثناء قصة مربم ، لكمال الارتباط ، مع ما في ابرادها من تقرير ما سيقت له .

و هذالك ، في ذلك المكان .. حيث هو قاعد عند مريم في الحراب ..

وتقديم الظرف للإيذان بأنه أقبل على الدعاء من غير تأخير . .

أو : من تلك الحال دعا زكريا . . كما تقول : من همنا قلت كذا . . ومن هنالك قلت كذا . . أى : من ذلك الوجه ، وتلك الجمة . .

عن الحسن : لما وجد زكريا عند مريم ثمر الشتاء في الصيف ، وثمر الصيف في الشتاء يأتيها به جبريل .

وقال لما : أنى لك هذا في غير حينه ؟.

وقالت : هو رزق من عند الله ، يأتيني به الله ، ان الله يوزق من يشاء
 بغير حساب .

« فطمع زكريا في الولد فقال : ان الذي أتى مريم بهذ. الفاكهة في غير
 حينها ، لقادر على أن يصلح لي زوجق ، ويهب لي منها ولداً .

وفمند ذلك دعاربه.

و ذلك لثلاث ليال بقين من الحرم ، قام زكريا ، فاغتسل ، ثم ايتهل في
 الدعاء الى الله تعالى » .

﴿ قَالَ ﴾ شرح للدعاء ، وبيان للكيفية .

ورب مب لي من لدنك ، أعطني من عندك .

وحاء الطلب بلفظ الهمة لأن الهمة إحسان محض ليس في مقابله شيء .

وهو يناسب ما لا دخل فيه للوالد لكبر سنه ، ولا للوالدة لكونهـــــا عاقرة لا تلد .

فكأنه قال : أعطنتي ذرية من غير وسط معتاد .

« ذرية طبية » مباركة . . صالحة . . تقية . . نقية العمل . .

والذرية: اللسل . .

والمرادها هذا: ولد واحد.

« انك سمسم الدعاء ، أراد : كثير الإجابة ان يدعوك من خلقك .

وهو تعلمل ، وتحريك لسلسلة الإجابة .

وفي ذلك اقتداء بجده الأعلى ابراهيم عليه السلام إذ قال : ( الحمد لله الذي وهب لى على الكبر اسماعيل وإسحاق ان ربي لسميع اللحاء ) .

قىل : قد ذكر الله تمالى فيه كيفية دعائه ثلاث صيغ .

إحداها هذه . .

والثَّانيَّة ( اني وهن العظم مني ) الخ . .

والثالثة ( رب لا تذرني فرداً ) الخ . .

وفيه منع ظاهر لجواز أن تكون الصيغ الثلاث حكاية لدعاء واحد .

مرة على سبيل الايجاز .

وتارة على سبيل الإسهاب.

وأخرى على سبيل التوسط ..

وقيل : ويدل على أنه دعاء واحد متعقب بالتبشير ٬ العطف بالفــــاء في قوله تعالى :

( فنادته الملائكة ) وفي قوله سبحانه :

( فاستجبنا له ووهبنا له يحيى ) .

وظاهر قوله جل شأنه في ( مربو ) : ( إنا نبشرك ) اعتقاب التبشير الدعاء لا تأخره عنه .

هناك إذاً رأيان . .

رأي يقول: أن زكريا دعا ربه ثــــلاث مرات كل مرة بصيغة .. هذه احداهن ..

ورأي يقول : أنه دعاء واحد . . ذكره القرآن من زوايا مختلفة . .

فلننظر دعاء زكريا في المواضع الآخرى من كتاب الله . . لنتبين أي الرأيين أهدى سبيلا ؟

#### لا تذرني فردا ١٤

قال تعالى :

و وزكريا إذ نادي ربه رب لا تذرني فرداً وأنت خبر الوارثين .

 و فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه انهم كانوا يسارعون في الجنوات ويدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين » .

[ الأنبياء ٨٩ و ٩٠ ]

وزكريا ، واذكر خبر زكريا علمه السلام ..

﴿ إِذْ نَادَى رَبُّهُ : رَبُّ لَا تَذْرَنِي فَرِداً ﴾ وحيداً بلا وله يرثني . .

و وأنت خبر الوارثين ، وأنت خبر حيى بيقي بعد ميت ..

وفيه مدح له تعالى بالبقاء ٬ وإشارة إلى فناء من سواه من الأحياء . .

و في ذلك استمطار لسحائب لطفه عز" وجل" .

ر فاستجبنا له ، دعاءه ...

د ووهبنا له يحيى ، قدم هبة يحيى مع توقفهـــــا هلى إصلاح الزوج للولادة لأنبا المطلوب الأعظم . .

( وأصلحنا له زوجه ) أصلحناها له عليه السلام برد شبابها اليها > وجعلها ولوداً > وكانت لا تلد . .

( إنهم كانوا يساوعون في الخيرات ) تعليل لمما فعسّل من فنون إحسانه
 المتعلقة بالأنبياء المذكورين سابقاً عليهم السلام . .

والممنى : انهم كانوا يجدون ويرغبون في أنواع الأعمال الحسنة . .

﴿ ويدعوننا رغباً ورهباً ﴾ راغبين في نعمنا ٬ وراهبين من نقمنا . .

أو : راغبين في قبول أعمالهم ، وراهبين من ردها . .

و وكانوا لنا خاشمين ، غبتين ، متضرعين ، دائمي الوجل . .

وحاصل التعليل: أنهم ثالوا من الله تعالى ما ثالوا بسبب اتصافهم بهذه
 الحصال الحبدة.

هذه هي الصيغة الثانية من دعاء زكريا . . فلننظر الآن . . الصبغة الثالثة ؟

إتي وهن العظم مني ؟!

قال تمالى:

وذكر رحمت ربك عبد. زكريا .

ر إذ نادي ربه نداء خفيا .

وقال : رب إني وهن العظم مني واشتمل الرأس شيباً ولم أكن بدعائك
 رب شقيا .

( و إني خفت المتوالي من ورائي وكانت امرأتي عاقـــراً فهب لي من لدنك وليتاً .

و يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيًا ، .

[ 4-7 [ مريم ٢-٢ ]

د إذ نادى ربه ، إذ دعا ربه ..

(نداء) دعاء..

و خفيًا ، مستورًا عن الناس ، لم يسمعه أحــــد منهم ، حيث لم
 يكونوا حاضريه . .

وكان ذلك - على ما قبل - في جوف اللبل .

مِ إِنمَا أَخْفَى دعاءه عليه السلام لأنه أدخل في الإخلاص ؛ وأبعد عن الرياء ؛ وأقرب الى الحلاص من لائمة الناس على طلب الولد . لتوقفه على مبادي لا يليق به تعاطيها في أوان الكبر والشيخوخة ، وعن غائلة موالمه .

لأن الحقاء غير الحقوت ؛ ومن رفع صوته في مكان ليس بمرأى ولا مسمع من الناس فقد أخفاه ..

وكان سنية حينيَّذ اثنتين وتسمين سنة ..

وقيل مائة وعشرين . . وهو أوقق بالتعليل المذكور . .

وقال : رب اني وهن العظم مني ۽ أي : ضعف ..

وإسناد ذلك الى العظم لما أنه حماد البدن ودعام الجسم ٬ فإذا أصابه الضعف والرخارة تداعى ما وراء، وتساقطت قوته . .

أو : لأنه أشد أجزائه صلابة وقواماً وأقلها ثأثراً من العلل فإذا وهن كان ما ورامه أوهن ..

د واشتعل الرأس شيباً ، شبه الشيب في البياض والإثارة بشواظ النار ،
 وانتشاره في الشعر وفشوه فيه وأخذه منه كل مأخذ باشتعالها .

وما أفصح هذه الجلة وأبلغها ا.

 ولم أكن بدعائك رب شقيا ، لم أكن بدعائي إياك خائب أفي وقت من أوقات هذا العمر الطويل ، بل كلما دعوتك استجبت لي . .

وهذا توسل منه عليه السلام بما سلف منه تعالى من الاستجابة عن كل دعوة ٬ إثر تمهيد ما يستدعي الرحمة من كبر السن وضعف الحال . .

فإنه تمالى بمدما عوّد عبده الإجابة دهراً طويلًا ؛ لا يسكاد يخيبه أبداً لا سها عند اضطراره وشدة افتقاره . . وفي هذا التوسل من الإشارة الى عظم كرم الله عز وجل ما فيه . .

د وإني خفت' الموالي ۽ الورثة . .

والموالي : من يلي أمره من ذوي قرابته مطلقاً .

وكانوا شرار بني اسرائيل فخاف عليه السلام أن لا يمسنوا خلافته في أمنه . .

﴿ من وراثي ﴾ من بعد موتي . .

﴿ أَى : خَفْتَ الذِّسْ يَلُونُ الْأَمْرُ مِنْ وَرَاثِي . .

و وكانت امرأتي عاقراً ﴾ لا تلد من حين شبابها الى شببها . .

فالمُقر: المقم .

ويقال : عاقر للذكر والأنثى .

« فهب لي من لدنك ، أعطني من محض فضلك الواسع وقدرتك الباهرة ، بطريق الاختراع ، لا بواسطة الأسباب العادية . .

أو : أعطني من فضلك كيف شئت . . و وليًّا ، ولداً ، من صلمي . .

طلب من يقوم مقامه ويرثه ولداً كان أو غيره .

وقيل : انه عليه السلام أيس أن يُولد له من امرأته فطاب من يرثه ويقوم مقامه من سائر الناس . .

د برثني، برث النبوة..

د ويرث من آل يعقوب ، آل الرجل خاصته الذين يؤول اليه أمرهم القرابة
 أو الصحبة أو الموافقة في الدين . .

أي : ويرث أنوار آبائه الأنبياء من لدن يعقوب . .

فكأنه طلب أن بكون ولده عالمًا عاملًا . . .

و واجمله رب رضيًّا ﴾ مرضيًا عندك قولًا وفملًا . .

وقيل: راضيا ..

أو : اجعله مرضيا بين عبادك . .

أي : متبعا . .

فليس قصده عليه السلام من مسئلة الولد سوى اجراء أحكام الله تعالى ، وترويج الشريمة ، وبقاء النبوة في أولاده ، فإن ذلك موجب لتضاعف الأجر، الى حدث شاء الله تعالى من الدهر . .

## الإعجاز دائماً فوق العقول !؟

هذه هي المواضع الثلاث .. التي سجل القرآن فيها دعاء زكريا ..

فهل هو دعاء واحد . . ذكر منه في كل مرة بعضاً منه ؟

أم هن دعوات ثلاث . . مختلفات ، وقعت من زكريا . . في مواطن ثلاث ؟

الحق أن أحداً لا يتجاسر على الفصل في القضية في بساطة ..

لأن اعجاز القرآن دامًا فوق المقول ، ووراء الإدراك . .

وإنما الذي ينبغي أن نعلمه دائماً أن كل أولئك قاله زكريا في دعائه . . سواء في ثلاث أو في دعاء واحد . .

لقد ناداه عندما شاهد عجائب الكرامات مري ...

ولقد ناداه ألا يتركه فرداً لا وارث له ..

ولقد شكا المه ضعف العظام واشتمال الرأس شيباً . .

وشكا المه خوفه من اجرام القائمين على أمر بيت المقدس من بعده . .

وسأله أن يهبه ولداً طياً .. يوث النبوة وأعباءها ..

ويقوم في بني اسرائيل بالحق . . « واجمله رب رضياً » . . الذي ترضاه . . وكما كانت مربم . . هي الصورة العملية . . لاستجابة دعاء امرأة عمران . .

كان يحيى . . هو الصورة العملية . . لاستجابة دعاء زكريا . .

لقد حددت امرأة عمران . . ملامح شخصية مريم . .

حين كان دعاؤها : رب ، اني نذرت لــــك ، ما في بطني ، محررا ، فتقبل مني ..

فجاءت مريم . . راهبة . . عمررة من الدنيا . . متفرغة لعبادة ربهــــا . . وخدمة بيته . .

وكذلك حدد زكريا . . ملامح شخصية يحيى . .

حين كان دعاؤه : رب ، هب لي من لدنك ، ذرية طيبة .

دو دفهب لي من لدنك وليّا . يوثني ويوث من آل يعقوب ، واجعله رب رضيا ، .

فجاء يحيى : ﴿ وحناناً من لدُنا وزكاة وكان تقيياً ﴾ . .

تماماً كما حدد ملامح شخصيته . . زكريا . . في دعائه ! .

ومِين قبل نادى ابراهيم ربه : ربّننا وابعث فيهم رسولًا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم » .

[ البقرة ١٢٩ ]

فحدد ابراهيم . ملامح الشخصية التي يطلبها . .

فجاه محمد صلى الله عليه وسلم.. استجابة دعوة أبيه ابراهيم.. عليه السلام ا. كذلكر.. أولشكر.. الأنداء .. العظاء .. الذن لا ينطقون عن الهوى ..

إذا نادوا ربهم . . جاء نداؤهم نوراً . . مستقيماً . .

تتلألاً فيه حقائق الأمور ..

فاستجاب لهم ربهم .. كا سألوه ..

لأنهم به تعالى نطقوا ..

وبما علمهم . . سألوا ! .

### ما الذي حرَّكُ زكرياً نحو الدعاء ؟!

فيا يبدو لي . . أن سر ذلك مكنون في قوله سبحانه :

وكليا دخل عليها زكريا الحراب وجد عندها رزقاً ، . .

لقد شاهد زكريا بمينيه . . بدائع العطاء الرباني . .

وكيف أكرم الله تعــــالى تلك الصغيرة. . اليتيمة .. وأعطاها . . وآواما .. ورعاما ١٢

ولم يشهد ذلك مرة أو مرتين أو ثلاث ..

وإنما دائمًا . . وكل يوم . . وكل مرة يدخل عليها الحراب . .

وذلك كله واضح في قوله تعالى ﴿ كُلُّمَا ﴾ . .

كلها .. دخل عليها زكريا الحراب .. وجد عندها رزقا ..

باستمرار . . وكل مرة . . يفاجأ بمفاجآت شتى . . وإكرامات شتى ! .

كلا . . فليس ذلك بالأمر الذي يثير مكنونات أحاسيس زكريا . .

فإن وجود بمض الفواكه الدنيوية أو الأخروية عند مريم في غير وقتها . . ليس أمراً خطيراً . . يعبر عنه كتاب الله بقوله « رزقاً » . .

وإنما أميل الى اطلاق تلك الكرامات كما أطلقها الله تمالى حين قال ( رزقاً ) فلم يحدد ذلك الرزق . .

والتنوين للتفخيم . .

والتفخيم . . يدل على أن الله كان يكرمها بإكرامات شق . .

رزقاً . . روحياً .. كان يفيض عليهـــا من عطاياه السنية .. ويمدها بإمداداته السهة ..

رزقا . . علميا . . كان يعلمها من لدنه علما . . وراء العقول والمدارك . . وتحد ذلك مكنونا . . في قولها دهو من عند الله ﴾ ا.

كل ما ترى يا زكريا . . وتعجب منه . . هو من عنده هو ا.

رزقا . . وراء عقولنا . . باطنا وظاهرا . .

أكرمها اكرامات شتى . . وخصَّها بعطايا شتى . .

وكلما دخل عليها زكريا الحراب.. وجــــــ عندها رزقا.. نوعاً من العطايا الإلهية ..

وتجد ذلك مكنونا في قولما و ان الله يرزق من يشاء بغير حساب ، . .

بغىر حساب ؟١.

كأنها تريد أن تقول له : لا تعجب نما ترى .. ومن تعدد اكراماته .. انما هذا هو شأنه تعالى دائمًا .. اذا أعطى يغير حساب الحاسين ا.

## هنالك دعا زكريا ربه ؟!

من هنا . . بما شاهد من عجائب قدرتنا . .

مما لمس من باهر عطايانا ..

اهتزت من زكريا أعماق فؤاده ..

وانهمرت دموعه . . وماج قلبه بالنور موجا : كعب لي مِن لدنك وليا ؟!

فكانت الاستجابة ؟ ا.

فنادته ... الملائكة ؟!...

## ما هي الملائكة ؟!

اللائكة ؟!.

كلمة ترد كثيراً في الكتب الساوية.. وأكثر ما ترد في آخر كتاب سماوي.. ذلك الذي اسمه و القرآن . ا.

فما مي هذه الملائكة ؟!

هل هي ذكور ؟. كلا . . انها لا توصف بذكورة ولا أنوثة . .

هل هي إناث ؟. كلا . . بل ان القرآن لينبي عن تسميتهم تسمية الأنشى ! . فما هي إذاً ؟!

يتحتم هذا القاء المقل جانبك . . والخشوع بين يدي ما أنزل الله تمالى في كتابه . . أو ما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم . . لنستطيع أن ندرك شيئًا ما عن هذا العالم المسمى بالملائكة !.

فماذا قال الأقدمون؟

قالوا: الملائكة: جمع مَلسَك.

﴿ وَالْمُلائِكَةَ أُجِسَامُ لَطَيْفَةً هُوَائِيةً ﴾ تقدر على التشكل بآشكال مختلفة .

د مسكنها الساوات .

ويقال: جـــوهر بسيط ذو نطق وعقل مقدس عن ظلمة الشهوة وكدورة الفضب . ( لا يعصون الله ما أبرجم ويقعلون ما يؤمرون ) .

وطمامهم التسبيح ، وشرابهم التقديس ، وأنسهم بذكر الله تعالى .

## مقام جبريل ؟!

ومن حديث الإسراء . .

د . . . فانطلقت مم جبريل .

وحتى أتينا السماء الدنيا .

د قيل : أمن هذا ؟

وقال: جبريل.

وقبل: ومَن معك ٢

وقبل: عمدني

وس : حمد .

وقيل: وقد أرسلَ اليه ؟

وقال: نعم .

و قبيل : مرحباً به ، ولنعم الجيء جاء .

د فأتيت على آدم ، فسلمت عليه .

و فقال : مرحبًا بك من ابن ، ونبي .

و فأتينا الساء الثانية .

و قبيل : من هذا ؟

قال: جبربل.

وقبل: ومن معك ؟

د قال : محمد صلى الله علمه وسلم .

د قيل : أرسل اليه ؟

وقال: نعم.

و قيل : مرحباً به ، ولنمم الجيء جاء .

﴿ فَأَلَّيْتَ عَلَى عَيْسِي ﴾ ويحيى .

و فقالاً : مرحبًا بك من أخ ، ونبي .

ر فأتينا الساء الثالثة ، . .

إلى آخر الحديث ..

[ أخرجه البخاري ]

وفيه ذكر جبريل صريحًا . . وهو من الكروبيين ، وهم سادة الملائكة . .

قوله د قال : جبريل ، يمني قال : أنا جبريل ...

قوله د قال : محمد ، أي : قال جبريل : معي محمد .

قوله و وقد أرسل الله ؟. أي : أطلب وأرسل اليه ؟

وفي رواية أخرى : وقد بعث اليه للإسراء وصعود الساوات؟!

قالوا : وليس مراده الاستفهام عن أصل البعثة والرسالة ، فإن ذلك لا يخفى علمه الى هذه المدة . .

وقبل : كان سؤالهم للاستعجاب بما أنهم الله عليه ..

أو للاستبشار بعروجه ٬ إذ كان من البين عندهم أن أحداً من البشر لا يترقى الى أسباب الساوات من غير أن ياذن الله له ٬ ويأمر ملائكته بإصعاده . وأن جبريل عليه الصلاة والسلام لا يصعد بمن يرسسمل اليه ، ولا يفتح له أبواب الساء ...

#### مرحبـــــاً به ۱۶

قوله و مرحباً به ۽ .

أي : بمحمد . . ومعناه : لقى رسمباً وسعة .

وقبل : معناه : رحب الله به مرحبا .

قوله : ولنمم الجيء جاء .

تقديره : جاء ، فلنعم المجيء بجيئه !

## فأتيت على آدم '؟!

قوله ( فأتيت على آدم ، فسلمت عليه ) .

وفي رواية : وأمر بالتسليم عليهم .

أي : على الأنبياء الذين لقيهم في الساوات ؛ وعلى خــــزان الساوات وحراسها .

لأنه كان عابراً عليهم .. وكان في حكم القيام ٬ وكانوا في حكم القمود .. والقائم يسلم على القاعد .. وإن كان أفضل منه ..

> يصلي فيه ... كل يوم سبعون ألف َملَك ؟! وفي نهاية حديث الإسراء هذا .. الذي أخرجه المخاري :

د . . فر'فيع لي البيت المعمور .

و فسألت جبريل .

د فقال : هذا البيت الممور .

د 'يصَلَى فيه كل يوم سبعون ألف مَلكُ .

وإذا خرجوا لم يعودوا البه ، آخر ما علمهم ، . .

« فرقع لي البيت المعمور » أي : كشف لي ، وقرب مني . .

والرفع : التقريب والعرض . .

وقالوا : الرفع : تقريبك الشيء .

وقد قيل في قوله ﴿ وفرش مرفوعة ﴾ أي : مقربة لهم ..

وكأنه أراد أن البيت الممور ظهر له كل الظهور ..

والبيت المعمور : بيت في السماء ، حيال الكعبة ..

وعمرانه كثرة غاشيته من الملائكة ..

« لم يمودوا » على تقدير : ذلك آخر ما عليهم من دخوله ..

# الملائكة أنواع ... لا يحصي غددهم إلا الله ؟!

قالوا : والملائكة أنواع . . لا يحصي عددهم إلا الله تمالى . .

وساداتهم الأكابر أربعة : جبريل ٬ وميكائيل ٬ وعزرائيل ٬ واسرافيل .

ومنهم الروح . . قال الله تعالى ( يوم يقوم الروح ) . .

ومنهم الحفظة .. ومنهم الملائكة الموكلون بالقطر ، والنبات ، والرياح ، والسحاب .

ومنهم ملائكة القبور .

ومنهم سياحون في الأرض يبتغون مجالس الذكر ...

ومنهم کروبیون ، وروحانیون ، وحافون ، ومقربون . .

ومنهم ملائكة تقذف الشياطين بالشهاب . .

ومنهم حملة العرش . .

ومنهم موكلون بصخرة بيت المقدس . .

ومنهم موكلون بالمدينة . .

ومنهم موكلون بتصوير النطف . .

ومنهم ملائكة يبلغون السلام الى النبي صلى الله عليه وسلم من أمته . .

ومنهم من يشهد الحروب مع المجاهدين . .

ومنهم أبواب الساء . .

ومنهم الموكلون بالنار ..

ومنهم ملائكة يسمون الزبانية ..

ومنهم من يغرسون أشجار الجنة . .

ومنهم من يصوغون حلى أهل الجنة . .

ومنهم خدم أهل الجنة . .

ومنهم من نصفه ثلج ونصفه نار !.

عندما ينادي جبريل ... في أهل السهاء ؟!

د عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

( إذا أحب الله العبد نادى جبريل: ان الله مجب فلانا فأحببه.
 ( فمحمه حبريل .

و فينادي جبريل ، في أهل السهاء : ان الله يحب فلانا فأحموه .

و فسحبه أهل الساء .

و ويوضع له القبول في الأرض ۽ .

[ أخرجه البخاري ]

و ريوضع له القبول في الأرض ، يعني عند أكثر من يعرفه من المؤمنين ،
 ويبقى له ذكر صالح . .

أو : يلقى في قلوب أهلها محبته مادحين مثنين عليه . .

وفيه أن كل من هو محبوب القلوب ، فهو محبوب الله، محكم عكس القصية . .

## من هو روح القدس؟!

( عن سعيد بن المُسيّب قال :

و مر عمر في المسجد وحسان ينشد .

و فقال : كنت أنشد فمه ، وفمه من هو خير منك .

و ثم الثفت إلى أبي هريرة فقال: أنشدك بالله أسميمت رسول الله صلى الله
 عليه وسلم يقول: أجب عني ، اللهم أيده بروح القداس ؟

وقال: نمم ، .

[ أخرجه البخاري ]

وروح القدس ، جبريل عليه الصلاة والسلام .

( م ٧ - سياة مريج )

ر في المسجد ، أي النبوي . .

د أجب عني ۽ قل جواب هجو الكفار عن جهتي .

### الملائكة لها القدرة على التشكل ؟!

و عن عائشة رضي الله عنها .

د أن الحارث بن هشام قال : سأل النبي صلى الله عليه وسلم :

كيف يأتيك الوحي ؟

وقال: كل ذاك .

 و يأتي المكلك أحياناً في مثل صلصة الجرس ، فيتفشم عني ، وقد وعيت ماقال ، وهو أشده على .

و ويتمثل لى المكلك أحياناً رجلًا .

و فيكلمني ، فأعبى ما يقول ، .

[أخرجه البخاري]

وفي هذا الحديث إثبات أن الملك يتشكل أو يتمثل ...

وإنما أوردنا ذلك النص . . لما له من الأهمية القادمة . . عندما ندخل الى باب خطير من « حياة مرج » . . هو قوله تمالى :

دفتمثل لها بشراً سويتًا ﴾ إ.

لماذا تمثّل جبريل لمريم ... ولم يتمثل لعائشة ؟!

دُعن عائشة رضي الله عنها .

وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة ، هذا جبريل ، يقرؤ
 علمك السلام .

و فقالت : وعليه السلام ورحمة الله وبركاته .

دترى ما لا أرى ا

و ُتريد النبي صلى الله عليه وسلم ﴾ .

[أخرجه البخاري]

ديا عائشة ، وروى : يا عائش بالنرخيم .. فيجوز في الشين الفم والفتح .

(يقرق) وبروى: 'يقرئك.

وفيه منقبة عظيمة لمائشة رضي الله تعالى عنها . .

فإن قلت :

هلا واجهها جبربل ، كا واجه مريم عليها السلام ؟

قلت :

وجه ذلك انه لما قدر وجود عيسى عليه السلام ، لا من أب ، نصب جبريل. لمعلمها بكونه قبل كونه . .

لتملم انه يكون بالقدرة ..

فتسكن في زمن الحمل . .

ثم بعث اليها عند الولادة لكونها في وحدة فقال : لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا .

فكان خطاب المسَّكُ لها في الحالتين ، لتسكن ولا تنزعج ..

وجواب آخر :

أن مريم كانت خالية من زوج فواجهها بالخطاب ..

وأم المؤمنين احدمت لمكان سيد الأمة ، كما احترم الشارع<sup>(١)</sup> قصر عمر زضى الله تمالى عنه الذي رآه في المنام خوفاً من الفيرة !.

وهذا أبلغ في فضل عائشة ٬ لأنها اذا احترمها جبريل عليه الصلاة والسلام الذي لا شهوة له حفظًا لقلب زوجها سيد الأمة . .

كان عما قبل فسها في الإفك أبعد .

وجواب آخر:

أنه خاطب مريم لكونها نبية ، على قول ، وعائشة لم يذكر عنها ذلك .

وفيه أن النبي صلى الله تمالى عليه وسلم يرى الملك ولا يراه من ممه .

وفيه جواز سلام الأجنبي على الأجنبية إذا لم يخش ثرتب مفسدة ٬ والأولى تركه في هذا الزمان٬۲۰ ا.

## وما نتنزّل إلا بأمر ربك ؟!

د عن ابن عباس رضى الله عنه قال :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل : ألا تزورنا أكثر مما تزورنا ؟

[ أخرجه البخاري ]

« فنزلت » نزلت الآية التي أو لها ( وما نتنزل إلا بأمر ربك ) الي آخره .

<sup>(</sup>١) يعنى رسول الله صلى الله علمه رسلم .

<sup>(</sup>٢) هذا رأيهم في زمانهم ... ترى : مأذا كان يكون رأيم الآن ?!

#### دوريات الملائكة ؟!

د قال النبي صلى الله عليه وسلم: الملائكة يتماقبون.

د ملائكة بالليل ، وملائكة بالنهار .

﴿ وَيُجْتَمُّونَ فِي صَلَّاةً الفَجِّرِ وَالْمُصِّرِ .

د ثم يمرج اليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم .

د فیقول : کیف ترکتم عبادی ؟

« فيقولون : تركناهم يصلمُون وأتيناهم يصلون » .

[أخرجه البخاري]

#### عندما تدعو لك الملائكة ؟!

(عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان أحدكم في صيلة ، ما دامت
 الصلاة تحسيه .

﴿ وَالْمُلانُكُةُ تَقُولُ : اللَّهُمُ أَغْفُرُ لَهُ ﴾ وأرحمه .

﴿ مَا لَمْ يَقْمُ مَنْ صَلَاتُهُ ﴾ أو 'يجدِّث ﴾ .

[ أخرجه البخاري ]

#### ملَكُ الجبال ينادي : يا محمد ١٤

وقالت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك
 يوم كان أشد من يوم أحد ؟

وقال : لقد لقيت من قومك ما لقيت .

- ر وكان أشد ما لقنت منهم يوم العقبة .
- ﴿ إِذْ عَرَضْتَ نَفْسِي عَلَى ابن عَبِدُ يَا لِيلَ بن عَبِد 'كَلَالَ فِلْمُ يَجِبْنِي الى مَا أَردت.
  - ر فانطلقت وأنا مهموم ، على وجهيي .
  - و فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثمالب .
    - وفرفعت رأسي .
  - ﴿ فَإِذَا أَنَا بِسُمَابِةً قَدَ أَظَلَسَّتَنِّي .
  - و فنظرت ، فإذا فيها جبريل ، فناداني ، فقال :
  - « ان الله قد سمع قول قومك لك ، وما ردُّوا عليك .
  - وقد بعث اليك ملسك الجبال ، لتأمره بما شئت فيهم .
    - و فناداني ملك الجبال ، فسلم علي .
      - وثم قال: يا محمد.
  - د فقال : ذلك فيا شئت ، ان شئت أن أطبق عليهم الأخشبين ؟
- وفقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من
   يعبد الله وحده ، لا يشرك به شيئاً ،

[ أخرجه البخاري ]

- ﴿ يَوْمُ أَحِدُ ﴾ يَوْمُ غُزُوهُ أُحِدُ . .
- ﴿ يُومُ الْمُقْبَةُ ﴾ هي التي تنسب اليها جمرة المقبة وهي بمنى . .
- ﴿ إِذْ عَرَضَتَ نَفْسِي ﴾ حين عرضت نفسي . . كان ذَلَــَكُ في شوال في سنة عشر من المبعث . . وأنه كارن بعد موت أبي طالب ٬ وخديجة رضي الله تعالى عنها . .
  - وعلى وجهى ، على الجهة المواجهة لي ..

و بقرن الثمالب ، موضع بقرب مكة ...

و ملك الجبال ، بعث الله البك ملك الجبال ، وهو الملك الذي سخر الله له الجمال وحمل أمرها بعده ...

« ذلك » أي : ذلك كما قال جبريل ، أو : كما سممت منه .

و فما شلت أن شلت ، أن شلت لفعلت .

وأن أطبق ، لفعلت بإطباق الأخشيان علمه ...

و والأخشبان : هما جبلا مكة أبو قبيس والذي يقابله فيقعان ..

وسميا بذلك لصلابتهما وغلظ حجارتهما .

يقال : رجل أخشب ، إذا كان صلب العظام ، عاري اللحم ..

والمراد من قوله . . أن أطبق عليهم أن يلتقيا على من بمكة فيصيران كطبق واحد عليهم . .

هناك إذا كملك للحمال !.

صورة جبريل ... التي خلقه الله عليها ؟!

وعن عائشة رضي الله عنها قالبت :

ومن زعم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم .

د ولمكن قد رأى جبريل ، في صورته ، وخلقه .

وساداً ما ين الأفق ، .

[أخرجه البخاري]

﴿ فَقَدَ أَعَظُمَ ﴾ دخل في أمر عظيم . .

- ر في صورته ) في هيئته وحقيقتُه .
- ر وخلقه ، وخلقته التي خلق عليها .
- ﴿ سادا ﴾ مطبقا بين افق السماء .
- وقال أحمد ، بإسناده عن أبي واثل ، عن ابن مسمود قال :
- و رأى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جبريل في صورته .
  - و وله ستائة جناح .
  - وكل جناح منها قد سد الأفق .
- ( يسقط من جناحه من التهاويل ؛ والدر ؛ والياقوت ؛ ما الله به عليم » .
   والتهاويل : الألوان المختلفة .
- وقال ابن الكلبي : سأل رسول الله صلى الله تمالى عليه وآله وسلم حبديل أن يأتمه في صورته التي خلقه الله عليها .
  - و فقال: لا تستطيع أن تثبت .
    - ر فقال : بلي .
  - و فظهر له في ستائة جناح ، سد الأفق جناح منها .
  - و فشاهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أمراً عظيماً ٬ فصعق .
    - و وذلك ممنى قوله تمالى ( ولقد رآه نزلة أخرى ) .
- وقد ثبث أن جبريل عليه الصلاة والسلام كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحمة الكلين . .
  - وتارة كان يأتيه في صورة أعرابي .
  - وأتاه مرتين في صورته التي خلق عليها . .
    - مرة منبيطاً من الساء . .

ومرة عند سدرة المنتهي . .

وجبريل هو أمين الوحي . . وخازن القدس . .

ويقال له : الروح الأمـــين .. وروح القدس .. والناموس الأكبر .. وطاوس الملائكة ..

ومعنی جبر : عبد .

وإيل: اسم من أسماء الله تعالى .

ومعناه: عبد الله

ثم اعلم أن انكار عائشة رضي الله تعالى عنها الرؤية لم تذكرها رواية .

إذ لو كان معها رواية فيه لذكرته٬ وإنما اعتمدت على الاستنباط من الآيات .

وعن ابن عباس : أنه رآه بعينيه ٬ روى ذلك عنه بطرق .

وروى ابن مردويه في تفسيره عن الضحــــاك وعكرمة عنه في حديث طويل وفيه :

وفلما أكرمني ربي برؤيته ، بأن أثبت بصري في قلبي ، اجد بصري لنوره
 نور المرش ، .

وذكر ابن اسحاق ان ابن عمر ارسل الى ابن عباس بسأله : هل رأى رسول الله صلى الله علمه وسلم ربه ؟

و فقال : نعم ، .

وروى عنه : ان الله تعالى اختص موسى عليه الصلاة والسلام بالكملام .

و وإبراهيم عليه الصلاة والسلام بالخـُلـــّة .

و وعمدا بالرؤية، ..

#### لالفا مذا ؟!

قد يسأل سائل : لماذا هذه الإفاضة في ذكر الملائكة ؟

والجواب: لتكتمل أمام العيون صورة لعجائب عالم الملائكة ..

وأنهم خلقوا من النور . . وأنهم يملأون الساوات والأرض . .

وأن حياتنا متداخلة معهم تداخلا أوتوماتيكيا ولحن لا نشعر ..

فهناك ملائكة تقوم بتصويرة ونحن أجنة في بطون أمهاتنا . .

فن أول لحظة تلقح فيهـــا بويضة الأنثى .. يباشر ملائكة الأرحام عملهم فوراً ..

وهناك ملائكة تنفخ الروح في الجنين ...

وهذا بالذات له أهمية خاصة في هذا الكتاب . . لأنه سوف يفسر لنا كيف نفخ جبريل في مريم . . فحملت فوراً !.

وليس ذاك بأعجب . . من تلك العملية التي تجري يوميك . . بالملايين . . في أرحام النساء في كل لحظة في هذه الحياة ! .

ولذلك تفصيل سوف يأتي . . ان شاء الله . .

وهناك ملائكة تسوق الأمطار بإذن ربها ..

وهناك ملائكة يتعاقبون فينا بالليل والنهار . .

وهناك ملائكة بقومون بحفظ الإنسان من الهلاك . .

وهناك ملائكة يقبضون الأرواح وهو ما نسميه بالموت . .

وهناك ملائكة تستقبل الروح عند موتهــــا .. وتبشره .. أو تضرب وجهه وديره !. وكل ذلك ثابت في صربح القرآن . .

ولولا أن الجمال ليس مجال أمجاث في عالم الملائكة .. لمضينا نسرد الآيات التي تسجل ذلك كله ..

وهناك . . وهناك . . عجائب وعوالم من الملائكة . .

وقد أفضنا في ذكر عجائب جبريل . . بالذات . .

لأن لجبريل في حياة مريم دوراً خطيراً ..

كا هو دائمًا في حياة جميــم الأنبياء . .

ورأينا كيف كان يرا. النبي صلى الله عليه وسلم ولا يراه أصحابه . .

وكيف كان يتمثل له أحيانًا في صورة أحد أصحابه . .

وكيف رآء صلى الله عليه وسلم مرتين على صورته الحقيقية الرهيبة !.

وإذا كان جبريل قد بلغ من الضخامة والفخامة أن أفق الساء لم يسع جناحاً واحداً من أجنحته . فكمف به كله في حقيقته ؟!

وإنما نريد بذلك . . أن نهز تلك العقول التي تزلزلت . . حين حملت حريم . . باينها . . من غير أن يمسسها يشر . .

وقالوا: أنى هذا . . إلا أن يكون ابنا شا؟!.

ولو أنهم تفكروا قليلًا في عجائب الملائكة . .

وأنها تستطيع أن تنفخ الروح بإذن ربها ..

لقالوا: انما المسيح آية من آيات الله .. ليس إلا !.

فهاذا عن الملائكة في حياة زكريا ؟

### إن الله يبشرك بيحيى ؟!

قال عز من قائل:

د فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في الحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقاً
 بكلمة من الله وسيّداً وحصوراً ونبياً من الصالحين .

ر قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء .

وقال رب اجمل لي آية قال آيتك ألا تكلم النـــاس ثلاثة أيام إلا رمزاً
 واذكر ربك كثيراً وسبّح بالعثويّ والإبكار ،

[ آل عمران ۳۹ – ٤١ ]

هذا هو النص المهدس .. العزيز .. الكريم .. الذي هــــو أصدق كلام في هذا السميل ..

فلننظر الآن.. عجائب التجربة.. التي دخلها زكريا.. وغرائب المفاجأة؟!

#### فنادته الملائكة ؟!

( فنادته الملائكة ) المراد من الملائكة جبريل عليه السلام ..

وقبل : الجمع على حاله ، والمنادى كان جملة من الملائكة . .

و رهو قائم يصلي ، المراد بالصلاة ذات الأقوال والأفعال كما هو الظاهر . .

وقيل: المراد بها الدعاء..

﴿ في الحمراب ﴾ في المسجد . . في موقف الامام منه . .

وبلغة أمل الكتاب: في الهيكل ..

﴿ أَنَ اللَّهُ يَبْشُرُكُ بِسَحِي ﴾ بأن الله .

وقرىء: إنَّ .

أي : ان الله يبشرك بولادة غلام اسمه يحيى ...

ورجه تسميته بذلك :

بأن الله تعالى أحيا به عقر أمه ..

أو : بأن الله تمالي أحما قلمه بالإيمان ..

أو : لأنه علم الله سبحانه أنه يستشهد والشهداء أحياء عند ربهم يرزقون . أو : لأنه يحما بالعلم والحكمة اللتين يؤتاهما . .

أو : لأن الله يحيى به الناس بالهدى . .

وفي إنجيل مق : أنه كان يدعى يوحنا الممداني لمسا أنه كان يعمد الناس في زمانه ..

و مصدقاً بكلمة من الله ، المراد بالكلمة عيسى عليه السلام . .

وعليه أجلة المفسرين . .

وإنما سمى عيسى عليه السلام بذلك لأنه وجد بكلمة – كن – من دون توسط سبب عادى . .

فشابه البديميات التي هي عالم الأمر ..

أي : بكلمة كائنة منه تعالى . .

وأريد بهذا التصديق الإيمان ..

وهو أول من آمن بعيسى عليه السلام ٬ وصدق أنه كلمة الله تعالى وروح منه في المشهور ..

عن ابن عباس : ﴿ كَانَ يُجِيِّي وَعَيْسِي ابنَى خَالَةً .

فذلك تصديقه له ..

وكان أكبر من عيسى بستة أشهر ...

﴿ وَسَيَّدًا ﴾ وكريمًا . . وتقيًّا . . وشريفًا . . وفقيهًا . .

وأصل معنى السيد : من يسود قومه ، ويكون له أتباع . .

ثم أطلق على كل فائق في دين أو دنيا . .

ويجوز أن يراد به هنا : الفائق في الدين حيث أنه عليه السلام لم يهم بمهصية أصلاكما ورد ذلك من طرق عديدة .

أخرج ابن أبي حاتم ، وابن عساكر ، عن أبي هريرة :

﴿ أَنَ النَّبِي صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :

وكل ابن آدم يلقى الله بذنب قد أذنبه .

و يعذبه عليه إن شاء أو يرحمه .

﴿ إِلَّا يُحِيى بِنَ زَكَرَيًّا ﴾ .

وجوز أن يراد ما هو أصل معناه ٬ فإنه عليه السلام كان سيد قومه ٬ وله أتباع منهم ..

﴿ وحصوراً ﴾ معناه : الذي لا يأتي النساء مع القدرة على ذلك .

أو : أن يراد بالحصور المبـــالغ في حصر النفس وحبسها عن الشهوات ، مع القدرة . .

وقد كان حاله عليه السلام أيضًا كذلك . .

﴿ وَنَبِياً مِنَ الصَّالَحِينَ ﴾ ناشئًا منهم . . أو معدوداً في عدادهم . .

# أنى يكون لي غلام ؟!

د قال : رب أنى يكون لي غلام ، ١٩. كأنه قيل : فساذا قال زكريا
 عليه السلام حينئذ ؟

فقيل: (قال: رب) الخ.

وأنى: بمنى: كيف ١١

أو: من أين ١٤

و وقد بلغني الكبر ، وقد أدركني الكبر ، وأثر في ؟

عن ابن عباس : أنه كان له عليه السلام -- حين بشر بالولد -- مائة وعشرون سنة ، وكانت امرأته بنت ثمان وتسمين سنة 1.

و وامرأتي عاقر ، وزوجتي عقم ، لم تلد طيلة حياتها ؟!

وإنما قال ذلك عليه السلام مع سبق دعائه بذلك ، وقوة يقينه بقدرة الله تمالى علمه .

. لا سيا بعد مشاهدته عليه السلام الشواهد السالفة .

استفساراً عن كيفية حصول الولد: أيعطاه على ما هـــوعليه من الشيب ونكاح امرأة عاقر أم يتغير الحال ؟

وقيل : اشتبه عليه الأمر ٬ أيعطى الولد من امرأته العجوز ٬ أم من امرأة أخرى شابة ٢ فقال ما قال . . وقيل : قال ذلك على سبيل الاستمطام لقدرة الله تعالى والنعجب الذي يحصل للإنسان عند ظهور آية عظيمة .

### كذلك ... الله يفعل ما يشاء ١٢

« قال » قال الرب ..

 كذلك الله يفعل ما يشاء ، أي : يفعل الله ما يشاء أن يفعله من الأفعال المجيبة الخارقة للمادة . . فعلا مثل ذلك الفعل المجيب . . والعنع البديم . .
 الذي هو خلق الولد مع الحالة التي يستبعد معها الخلق بحسب العادة . .

أو: يفعل الله الفعل كائناً مثل ذلك ..

أو : كهذا الشأن العجيب شأن الله تعالى . .

أو: الأمر (كذلك) . . الله يفعل ما يشاء . .

أك: كأنه قال: رب على أي حال يكون لي الغلام؟

فقيل له : كما أنت يكون الغلام لك .

### اجعل لي آية ١٤

وقال، زكريا . .

د اجمل لي آية ، اجمل لي ممجزة ..

اجمل لي علامة تدلني على وقوع الحمل . .

وإنما سألها استعجالًا للسرور . .

وقال ، الله ..

و آيتك ألا تكلم الناس ، أن لا تقدر على تكليمهم . . من غير آفة . .
 و الآية فيه عدم منمه من الذكر والتسبسح . .

وعدم التكلم اض**ط**راري . .

وقبل: انه اختياري ..

والممنى : آيتك أن تصير مأموراً بعدم التكلم إلا بالذكر والتسبيسح .

أو : كناية عن القيام لأنهم كانوا إذ ذاك إذا صاموا لا يكلموا أحداً . .

ر ثلاثة أيام ، متوالية ..

والمراد : ثلاثة أيام ولياليها . .

وإنما جعل عقل اللسان آية العاوق لتخلص المدة لذكر الله تعالى وشكره قضاء لحق النعمة .

كأنه قيل له : آية حصول النعمة أن تمنع عن الكلام إلا بشكرها . .

و إلا رمزاً ، إلا إيماء . . إلا إشارة . .

عن ابن عباس : الإشارة باليد ، والوحي بالرأس . .

والرمز : ألاشارة والافهام من دون كلام . .

## واذكر ربك كثيراً ؟!

د واذكر ربك ، في أيام الحبسة شكراً لتلك النعمة . .

كما يشمر به التمرض لعنوان الربوبية . .

ويحتمل أن يكون الأمر بالذكر شكراً النممة مطلقاً لا في خصوص تلك الأيام ، وأن يكون في جميع أيام الحمل لشعود بركاته عليه . .

والمنساق إلى الذهن هو الأول . .

د کثیراً ، ذکراً کثیراً . . وزماناً کثیراً . .

و وسبح بالعشي ، من العصر الى ذهاب صدر الليل ..

و والإبكار ، من الفجر الى الضحى . .

أي : ووقت الإبكار ..

### اشعاعات الآيات ؟!

قالوا في الآيات :

ان زكريا عليه السلام كان شيخاً هرماً ، وكان مرشداً للناس . .

فلما رأى ما رأى تحركت غيرة النبوة فطلب من ربه ولداً حقيقيــــــاً يقوم مقامه في تربعة الناس وهدايتهم . .

فقال : ( هب لي من لدنك ذرية طيبة ) .

أي : مطهرة من لوث الاشتغال بالسوي ، منفردة عن ارادتها . .

مقدسة من شهواتها . .

( فنادته الملائكة وهو قائم ) على ساق الخدمة .

( يصلي في الحراب ) وهو عمل المراقبة ومحاربة النفس .

( إن الله يبشرك بيحيى ) وسمى به لأن من شاهد الحتى في جمال نبوته يحيا قلمه من موت الفترة ..

أو : لأنه هو يحيا بالنبوة والشهادة ( مصدقاً بكلمة من الله ) وهو ما ينزل به الملك على القلوب المقدسة .. ( وسيداً ) وهو الذي غلب عليه نور هيبة عزة الحق . .

وقال الصادق : هو المباين للخلق وصفًا وحالًا وخلقًا . .

وقال الجنيد : هو الذي جاد بالكونين طلبًا لربه . .

وقال ابن عطاء : هو المتحقق مجقيقة الحق . .

وقال ابن منصور: هو من خلاعن أوصاف البشرية ، وحلى بنعوت الربوبية. وقال محمد بن علي : هو من استوت أحـــواله عند المنع والإعطاء ، واله د والقبول ..

( وحصوراً ) وهو الذي حصر ٬ ومنع عن جميس الشهوات ٬ وعصم بالمصمة الأزلية ..

وقال الاحكندراني : هو المنزه عن الأكوان وما فيها . .

( ونبياً ) أي مرتفع القدر بهبوط الوحي عليه ..

وممدوداً ( من الصالحين ) وهم أهل الصف الأول من صـــفوف الأرواح المجندة المشاهدة الحق في مرايا الحلق . .

قال استمظاماً للنعمة : (أني يكون لي غلام) . .

والحال ( قد بلغني الكبر ) وهو أحد الموانع المادية . .

( و امرأتي عاقراً ) وهو مانم آخر ..

(قال : كذلك ، الله يفعل ما يشاء ) حسما تقتضيه الحكة ..

( قال : رب اجعل لي آية ) على العلوق لأشكرك على هذه النعمة . .

إذ شكر المنمم واجب ، وبه تدوم المواهب الإلهية . .

(قال : آيتك ألا تكلم الناس ) بأن يحصر لسانك عن محادثتهم ..

ليتجرد سرك لربك . .

ويكون ظاهرك وباطنك مشغولاً به ...

( إلا رمزاً ) تدفع به ضبق القلب عند الحاجة ..

وَحَقَيْقَةَ الرَّمْزُ عَنْدُ الْعَارُفَيْنُ ﴾ تَعْرِيضُ السَّرِ إِلَى السَّرِ . .

وإعلام الخاطر للخاطر ..

بنمت تحريك سلسلة المواصلة بين الخاطب والخاطب . .

( واذكر ربك كثيراً ) بتخليص النية عن الخطرات . .

وجميع الهموم بنعت تصفية السر في المناجاة . .

وتحير الروح في المشاهدات . .

( وسبح ) أي نز"ه ربك عن الشركة في الوجود . .

( بالعشي والإبكار ) بالفناء والبقاء . .

\* \* \*

ومن تلك الأعالي العلميا . . بل هو أعلى . .

تخلق الطفل الذي اسمه ( يحيى ، .. ليخرج الى الحياة ..

نوراً يسمى في صورة بشر!.

# كيف سجّل الإنجيل هذه القصة ؟!

مررنا مرّاً عاجلاً بشيء بما سجله كتاب الله تعالى عن ذلك المشهد . . وها نحن ننقل هنا ما سجله الإنجيل في هذا السياق . .

وسوف نامس من خلاله . . أن ما سجله القرآن . . سبق ذكره في الإنجيل ! .

وصدق الله تمالى : د و إنه لفي أزينُو الأو َّلين ۽ !.

[ الشعراء ١٩٦]

أي : وإن ما أنزل اليك سبق ذكر. في كتاب الأولين . .

جاء في إنجيل لوقا . . ما نصه :

د وكانا كلاهما بار"ين أمام الله سالكين في جميع وصايا الرب، وأحكامه بلا لوم .

 دولم یکن لهما ولداً إذ کانت الیصابات عاقــــراً وکانا کلاهما متقدمین نی آیامها

و فبينا هو يكهن في نوبة فرقته أمام الله .

حسب عادة الكهنوت أصابته القرعة أن يدخل الى هيكل الرب ويبخر.

د وكان كل جمهور الشعب 'يصلون خارجاً وقت البخور .

وفظهر له ملاك الرب واقفًا عن يمين مذبح البخور(٢) .

و فلما رآه زكريا اضطرب ووقع عليه خوف .

د فقال له الملاك لا تخف يا زكريا لأن طلبتك قد سمعت وامرأتك اليصابات
 ستله لك ابنا وتسمعه بوحنا<sup>(۳)</sup>.

<sup>(</sup>١) أو اليزابيث .

<sup>(</sup>٢) نفس ما سجله كتاب الله .. القرآن الكريم .. حيث قال : «فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في الحراب » ا..

<sup>(</sup> آل جمران ۳۹ )

<sup>(</sup>٣) نفس ما ورد في كتاب اله .. « ان الله يبشرك بيحيى » .. ( كال حموان ٣٩ )

وقوله سبحانه ديا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى ، . .

[ مريم ٧ ]

و ويكون لك فرح وابتهاج وكثيرون سيفرحون بولادته .

( لأنه يكون عظمها أمام الرب وخمراً ومسكراً لا يشرب.

و ومن بطن أمُّه يمتليء من الروح القدس .

و ويرد كثيرين من بني اسرائيل الى الرب إلحهم .

ويتقدم أمامه بروح إيليا وقوته لير'د قاوب الآباء إلى الأبناء والعصاة الى
 فكر الابرار لكي 'بهشيء للرب شعباً مستعداً(۱).

﴿ فَأَجَابِ الملاكِ وقال له : أنا جبرائيل الواقف تُقَــــدُ ام الله وأرسلت الأكلمك وأشرك بهذا (٣) .

و رها أنت تكون صامتًا ولا تقدر أن تتكلم إلى اليوم الذي يكون فيه هذا لأنك لم تصدق كلامى الذي سنتم في وقته .

( Th عران ۲۹ )

( آل عمران ٤٠ )

(٣) هذه المعاني مكنونة في قوله تعالى المعجز : « ... كذلك الله يفعل ما يشاء » ا..
 ( Tل عمران ٠٠ ٤ )

(؛) تجد ذلك كله في قوله سبحانه : « ... قال : آيتك ألا تكلم النــاس ثلاثة أيام الا دمناً » ا...

( آل عمران ٤١ )

 <sup>(</sup>١) هذه المماني كلها . . مجملة اجالاً ناما في قوله سبحانه: « مصدقاً بكلمة من الله ، وسيداً ،
 وحصوراً ، ونبياً ، من الصالحين » .

و وكان الشعب منتظرين زكريا ومتعجبين من إبطائه في الهيكل .

وفلما خرج لم يستطيع أن يكلمهم ففهموا أنه قد رأى رؤيا في الهيكل .
 فكان يرمىء اليهم وبقى صامتًا(١) .

رولماكملت أيام خدمته مضى الى ببته .

و وبعد تلك الأيام حبلت اليصابات امرأته وأخفت نفسها خسه أشهر قائلة:

هكذا قد فعل بي الرب في الأيام التي فيهـ نظر إلى لينزع عاري
 بين الناس » .

#### \* \* \*

هذه فقرات نقلناها من إنجيل لوقا . . وذكرنا ما يماثلهــــا من كتاب الله الأخير . . القرآن المظم . .

ليتبين لكل إنسان : كيف أن إعجاز القرآن بلغ حداً .. جمله مهيمناً على ما سنى علمه من الكتب !.

فهو يذكر أهم ما فيها . . في شمول . . وإحاطة . . وتفصيل . . وإجمال . . في كال . . ما مده من كال ! .

وإنما يمتبر كتاب الله الأخير .. القرآن العظم .. أصدق .. وأعلى .. وأكمل .. وأشمل .. مرجع .. في الدين والدنيا .. لأن الله تعالى يتكلم فيه .. معاشرة . .

ومن أصدق من الله قبلا؟!.

 <sup>(</sup>١) تجد ذلك كله .. واضعاً .. في قوله سبحانه : « فخوج على قومه من الحراب فأرحى
 اليهم أن سبحوا بكرة رعشيا » .

وإذ قالت الملائكة ... يا مريم ... إن الله اصطفاك ؟!...

### أبدع ...

وأعجب . . وأغلى . . وأعلى . . فصول هذا الكتاب . .

هذا الفصل الذي ندخل اليه الآن !.

ففيه ذلك الرسام الأسمى .. الذي تفضل الله تمالى به .. على تلك الفتاة .. المذراء .. المتمة .. المنطقة لمبادته ..

فصارت من لحظتها . . أفضل نساء العالمين . .

وذلك الوسام . . هو قوله سبحانه : « وإذ قالت الملائكة يا مربم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين » .

[آل عمران ٢٤]

هذه هي الآية العظمى . . التي أعلنت . .

أن مريم . . قمة . . قم نساء العالم ! .

د راذ ؛ واذكر أيضًا من شواهد اصطفاء آل عمران . . وقت قول الملائكة عليهم السلام . .

وقالت الملائكة ، المراد من الملائكة رئيسهم جبربل عليه السلام . .
 أو : جملة من الملائكة . .

ويا مريم ، ماري . . ماري . . أيتها العذراء ماري . .

منالك التفتت مريم . .

فياذا كان هناك ؟!

هناك جبريل . . الأمين . . ذلك الملاك المظم . .

أو هناك . . جمع من الملائكة . . على من أخذ بظاهر قوله تمسمالي و وإذ قالت الملائكة ، ل.

وجمل جبريل يقول لها . .

أو : وجملت الملائكة تقول لها !.

( ان الله اصطفاك ) ان الله اختارك .. من أول الأمر .. ولطف بك ..
 ومنزك على كل محر"ر .. وخصك بالكرامات السنمة .

والنأكمد اعتناء بشأن الخبر ..

وقول الملائكة لها ذلك كان شفاهاً على ما دامت عليه الأخبار ، ونطقت به الظواهر ..

وفي بعض الآثار ما يقتضي تكرر هذا القول من الملائكة لها . .

رعلى هذا يكون الشكليم من باب الكرامة التي بمن بهـــــا الله سبحانه على خواص عدده . .

واستدل بهذه الآية من ذهب الى نبوة مريم ...

لأن تكلم الملائكة يقتضمها ..

ومن الناس من استدل على عدم استنباء النساء بالإجماع . .

وبقوله تمالى : ( وما أرسلنا قبلك إلا رجالاً ) .

ولا يخفى ما فيه !

أما أولاً فلأن حكاية الإجماع في غاية الغرابة .

فإن الخســـلاف في نبوة نسوة ٬ كعواء ٬ وآسية ٬ وأم موسى ٬ وسارة ٬ وهاجر ٬ ومریج . . موجود .

خصوصاً مربح . . فإن القول بنبوتها شهر . .

بل مال الشيخ تقي الدين السبكي ، وابن السيد الى ترجيحه .

وذكر أن ذكرها مع الأنبياء في سورتهم قرينة قوية لذلك .

وأما ثانياً فلأن الاستدلال بالآية لا يصح ، لأن المذكور فيها الإرسال ، وهو أخص من الاستنباء على الصحمح المشهور .

### وطهرك ١٤

وسام آخر .. يوضع على حبين .. تلك الخالدة .. التي اسمها ( مريم ، !. ( وطهرك ، ان الله طهرك .

أي : طهرك من الأقذار الحسية ، والمعنوية ، والقلبية ، والقالبية .

أو : طهرك بالإيمان عن الكفر ، وبالطاعة عن المعصية .

أو : نزهك عن الأخلاق الذميمة ، والطباع الرديئة ..

والأولى : الحمل على العموم . .

ما ممنى : ﴿ وَطَهْرُكُ ﴾ ؟!

مكنون فيها مجار .. من أنوار .. تتلالى .. وتتعالى ..

طهر قلبك . . عن الالتفات الى ما سواه . .

وطهر سرك . . عن مناجاة غيره , .

وطهر روحك . . عن الظلمات . .

وطهر ظاهرك . من المماصي . . وطهر جوارحك . . من خدمة غير الله . . فهي نور تخلـش . . في أنشى . . أو أنشى تخلقت . . من نور ا. .

#### و اصطفاك ؟!

يحشمل أن يراد بهذا الاصطفاء غير الاصطفاء الأول .

وهو ما كان آخراً . . من هبة عيسى عليه السلام لها . . من غير أب . . ولم يكن ذلك لأحد من النساء .

وجعلما وإياه، آيةُ للعالمين . .

ويحتمل أن يراد به الأول . . وكرر للتأكيد ٬ وتبين من اصطفاها عليهن .

وعلى الأول أن يكون تقديم حكاية هذه المقاولة على حكاية بشارتها بعيسى عليه السلام .. للتنبيه على أن كلا منهما مستحق للاستقلال بالتذكير .

وعلى الثاني لا إشكال في الترتيب .. وتكون حكة تقدم هذه المقاولة على البشارة > الإشارة إلى كونها عليها السلام قبل ذلك مستمدة الهيضان الروح عليها.

بما هي عليه من التبتل والانقياد حسب الأمر ..

### على نساء العالمين '؟!

ما المراد من نساء العالمين ؟!

قيل : جميع النساء في سائر الأعصار . .

واستدل به على أفضليتها على فاطمة ، وخـــديجة ، وعائشة ، رضي الله تمالى عنهن ..

وأيد ذلك بما أخرجه ان عساكر، في أحد الطرق ، عن أن عباس أنه قال:

د قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : سيدة نساء أهل الجنة موج بلت عمران .

وثم فاطمة .

وثم خديمة .

ر م حسيب . د ثم آسية امرأة فرعون » .

وبما أخرجه ان أبي شيبة عن مكحول .

وبما اخرجه ابن ابي شلبة عن مكمعول .

وقريب منه ما أخرجه الشيخان ٬ عن أبي هريرة قال :

د قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :

د خير نساء ركبن الإبل نساء قريش .

د أحناه على ولد في صغره .

ر وأرعاه على بعل في ذات يده .

د ولو علمت أن مرمج ابنة عمران ركبت يعبراً .

« ما فضلت علمها أحداً » .

وبما أخرجه ابن جرير ، عن فاطمة صلى الله تعالى على أبيها وعليها وسلم ، أنها قالت :

و قال لى رسول الله صلى الله تمالى عليه وسلم :

وأنت سدة نساء أهل الجنة .

د إلا مريم البتول ، .

وقبل المراد نساء عالمها . .

فلا يلزم منه أفضليتها على فاطمة رضي الله تعالى عنها .

ويؤيده ما أخرجه ابن عساكر ، من طريق مقاتل ، عن الضحاك ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال :

وأربع نسوة ، سادات عالمهن .

و مريم بلت عمران .

و وآسة بنت مزاحم .

و خديجة بنت خويلد .

و وفاطمة بنت محمد ــ صلى الله عليه وآله وسلم --

ر رأفضلين عالماً فاطمة ، .

وما رواه الحرث بن أسامة في مسنده بسند صحيح لكنه مرسل .

و مربح خير نساء عالما ، .

وإلى هذا ذهب أبو جعفر رضي الله تعالى عنه .

وهو المشهور عن أئمة أهل البيت .

قال الألوسي ، صاحب التفسير :

﴿ وَالَّذِي أَمْيِلُ اللَّهِ ۖ أَنْ فَاطْمَةَ البَّنُّولُ أَفْضَلُ النَّسَاءُ المُتَقَدَّمَاتُ وَالمُتَأْخُرُ اتْ.

و من حيث أنها بضعة رسول الله صلى الله تمالى عليه وسلم .

و من حيثيات أخر أيضًا .

ولا يمكر على ذلك الأخبار السابقة ، لجواز أن يراد بها أفضلية غيرها
 علمها من بمض الجهات ، وبحششة من الحشات .

و وبه بجمع بين الآثار .

- و وهذا سائغ على القول بنبوة مريم أيضاً.
- إذ البضمية من روح الوجود ، وسيد كل موجود ، لا أراها تقابل بشيء .
   و أن الثريا من بد المتناول .
- د ومن هنا يعلم أفضايتها على عائشة رضي الله تعالى عنها ، الداهب إلى
  - خلافها الكثير ، .. إلى أن قال :
    - روبمد هذا كله الذي يدور في خلدي .
      - رأن أفضل النساء فاطمة .
        - وثم أمها .
        - رثم عائشة .
- د بل لو قال قائل: ان سائر بنات النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل من عائشة .. لا أرى علمه بأساً.
  - د وعندي بين مريم وفاطمة توقف ، نظراً للأفضلية الطلقة .
    - و وأما بالنظر إلى الحيثية فقد عامت ما أميل اليه .
      - و وقد سئل الإمام السبكي عن هذه المسألة فقال:
- و الذي نختاره ، وندين الله تعالى به أن فاطمة بنت محمد صلى الله تعالى عليه
   وسلم أفضل .
  - دثم أمها.
  - د ثم عائشة .
  - و و افقه في ذلك الملقمني .
  - و وبمضهم لما رأى تمارض الأدلة في هذه المسألة توقف فيها .

د رالي التوقف مال القاضي أبو جعفر .

ووذهب ابن جماعة إلى أنه المذهب الأسلم ، .

هذا قليل .. من تفصيل .. ذلك البحث الجميل ..

: هل مريم أفضل النساء على الإطلاق ؟!.

: أم فاطمة ؟!.

: أم هما سواء ؟ ا.

: أم أن كل واحدة منهما سيدة نساء زمانها ؟!.

: أم أن كل واحدة منها سيدة نساء أهتها ١٤.

اسجدي ... واركعي ... مع الراكمين ؟!...

- حمل البها البشرى ..
- **اُعلی . .** وأغلی . . بشری . .
- أعظم الملائكة مقاماً . . ذلك المسمى « جبريل ، !.
- وناداها : يا مريم .. ان الله اصطفاك .. وطهرك .. واصطفاك .. على نساء المالمن .
- كأن جبريل يريد أن يقول لهـــا: ان الله هو الذي اختارك.. وهو أعلم بمباده ..
  - : وهو الذي تولى تطهيرك . . ظاهراً وباطناً . .
    - الماذا ١٢
  - : لأنه هو سنحانه قد اختارك من دون النساء جمعاً . .
- : لتكوني موضــــــــــم أعجب تجربة .. في ثاريخ الجنس البشري كله .. إلى يوم القيامة . .
- : تجربة تغيير الناموس الطبيعي . . وإحداث خلق إنسان من غير أب . . من غير تلقمح أ .
  - كأن شيئًا من هذا . . تجده مكنونا في ثنايا كلام جبريل . . اليها . .
    - وسمعت مريم ..
- أحلى .. وأجمل .. ما يمكن أن تسمعه أنشى الى يوم القيامة .. د واصطفاك على نساء العالمين به !.

مجد .. عظمة .. 'رقي .. سمو .. فضل .. عطاء .. بهاء .. جمال .. قل ما شئت .. كل ذلك قد آتاها ربها .. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ا.

### يا مريم اقنتي !؟...

ويا مريم ، تكرير النداء . . للإشارة إلى الاعتناء بما يرد بمد . .

كأنه هو المقصود بالذات ، وما قبله تمهيد له ..

والظاهر أنه من مقول الملائكة أيضًا ..

ومسّوها بالمحافظة على الصلاة ، بمد أن أخبروها بعلو درجتها ، وكال قربتها إلى الله تعالى ، لئلا تفتر ولا تنفل عن العبادة . .

اقنق ، القنوت إطالة القيام في الصلاة . .

أو : ادامة الطاعة . .

أو : الإخلاص في العبادة . .

﴿ لُرِبُكُ ﴾ التمرض لعنوان الربوبية للاشعار بعلة وجوب امتثال الأوامر .

كان ذلك شيئًا من توجيه جبريل . . أو الملائكة . . لمريم . .

قال تمالى : ﴿ يَا مَرْجُ اقْنَتِي لَرْبُكُ وَاسْجِدَى وَارْكُمِي مَمَ الرَّاكُمَيْنَ ﴾ . [ آل عمران ٣ } ]

لماذا أمروها بذاك ؟ ا

لماذا نادتها الملائكة : يا مريم ، اقنتي لربك ؟!

تربية لها . . وتحطيماً لرؤية النفس من أعماقها 1.

قالوا : وكان أمرها بذلك حفظاً لهـــا من الوقوع في مهاوي التكبر والاستملاء بما لها من علو الدرحة !.

ولكن ما هو هذا القنوت الذي يأمرها به جبريل ؟!

مكنونة . . فيا يبدر لي هو الآتي . .

يا مربح .. اتجهي بقلبك دائمًا .. اليه هو وحده ..

يا مريم . . سيرى المه . . في مقامات النور سيراً . .

يا مريم . . اطوي . . الأكوان . . واذهبي الى ربك . .

يا مريم .. هـــو الذي تقبل نداء أمك .. إذ نادت : رب اني نذرت لك ما في بطني 'محرّراً فتقبل مني ..

فتكونت من إشعاعات أنوار قلبها إذ نادت ربها . .

يا مريم . . هو الذي أنبتك نباتا حسنا . .

وها هو سبحانه يبمثني البك لأبشرك أنه تعالى اصطفاك.. وطهرك.. واصطفاك على نساء العالمين..

يا مريم . . ما أعظم نعمته تعالى عليك . .

فحنى" . . أن تتجبى الله بقلمك داغًا . .

ذلك شيء مما أراه مكنوناً . . في قول الله تعالى ﴿ اقْنَتِي لُرَبُّكُ ﴾ !.

# واسجدي ... واركعي ؟ا...

أمواج .. شعثمانياتها .. توشك من جمالها الآخاذ الجذاب .. أن تندهب بالأبصار ا.

اسمع أيها القارىء . . الى ربك المظيم . . الكريم . . يأمر مريم :

« واستجدى . . واركعي . . مع الراكمين ۽ ا.

تالله . . وبالله . . ووالله . .

ان هذا لهو كلام الله ..

ويستحيل أن يقول هذا أحد إلا الله 1.

لاذا مذا ؟!

لأن جلال الألوهية .. وجمـــال الربوبية .. يتشمشمان من أنوارها .. يعمداً بعمداً !.

اسجدي ؟ ا .

واركعي ١٤.

مع الراكمين ؟ ! .

من هم أولاء , الراكمين » الذين يأمرها الله تمالى أن تكون معهم ؟!

هم عباده الأعلون . . هم أنبياؤه ورسل . .

هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين . . والصديقين . . والشهداء . . والصالحين .

تماماً كما قال سبحانه .. لآخر النبيين :

وتوكل على العزيز الرحيم . الذي يواك حين تقوم . وتقلبك في الساجدين.
 آ الشعراء ٢١٧ – ٢١٩ ]

أي : سيرى يا مريم بقلبك الينا . . سيراعظيماً . . سريماً . .

ولتكن جوارحك تعبيراً صادقاً . . لحقيقة ما في قلبك . .

فاسجدي دائمًا . . واركمي دائمًا . . مع الراكمين ا.

وذلك مقام من مقامات مريم العُملي . .

إنها تنادى بما يناسب عظمة مقامها . .

يا مريم .. سيري الينا .. باطناً ..

وسيري البنا . . ظاهراً . . بإدامة السجود والركوع . . بإدامة الصلاة . .

ولمريم .. في ذلك النداء الموجه اليها .. مفاهيم .. فوق ما نفهم جميعًا ..

فسبحان من آتاها . . وأعطاها . . واصطفاها . . على نساء العالمين !.

وللقلوب ركوع . . و الركوع نصف السجود . . ومقدمة له . .

وللقلوب سجود . . والسجود تمام الركوع . .

انه يأمرها . . أن تسير في موكب أهل النور . . لتأخذ مقامها . . في مقدمة النساء أجمين ! .

قالوا : لعل تقديم السجود على الركوع لأنه أفضل أركان الصلاة ، وأقصى مراتب الخضوع . .

... وفي الخبر : « أقرب ما يكون العمد من ربه وهو ساحد » .

وفي قوله تمالي د .. واسجد واقترب ، .

[ العلق ١٩ ]

ما يشير الى حقيقة ما ورد في الحديث . . من أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد . .

والمراد بالسجود في باطنه : سجود القلب لله . .

وفي ظاهره : سجود المساجد لله . .

وهي السبع المساجد التي أمرنا أن نسجد عليها . .

وهي الوجه والكفين والركبتين والقدمين . .

فهل امتثلت مريم ما أمرت؟!

لقد كانت قانتة ، ساحدة ، راكعة ..

فلما نوديت . . وأمرت : اقنتي . . واسجدي . . واركعي . .

ازدادت قنوتا .. وسجوداً .. وركوعاً ..

أخرج ابن جرير ؛ عن الأوزاعي : ﴿ وَكَانَتَ تَقُومُ حَسَــَقَ يُسَيِّلُ الْقَيْبِ

من قدمسا ؛ ا

وأخرج ابن عساكر في الآية ، عن أبي سعيد قال :

وكانت مريم تصلي حتى تورم قدماها ۽ !.

وكذلكم دامًا . . هؤلاء الذين اصطفاهم رب المالمين ا

یؤدرن ما علمهم نحو رېهم . . کاعلی .. وأرقی .. وأخلص .. وأشد .. ما یمکن ان یتحمله بشر ..

وسلام على عباده الذين اصطفى !.

يا مريم ... إن الله يبشرك ... بكلمة منه ... اسمه المسيم ؟ا...

#### كانت ...

البشريات الأولى . . إذ ناداها جبريل ; و يا مريم إن إلله اصطفاك، وطهرك. واصطفاك طي نساء العالمين » .

[ كل حوان ٤٤ ]

وإذا ناداها:

ديا مربح اقنتي لربك ، واسجدي ، واركمي مع الراكمين ، .

[ TU عران 47 ]

كانت تلك البشريات . . إلى مريج وهي صغيرة . .

الأولى لإعلامها .. حقيقة مقامها .. عند الله .. ولتملم أن الله اصطفاها على نساء العالمان ..

فازداد إدراكا لعظمة شخصيتها . . وسمو درجتها . .

والثانية . . تربية لها . . وكسراً لرؤية النفس من تكوينها . .

فلما تم التمهيد بذلك . . لتحتمل ما هو أشق . .

جاءها جبريل . . عليه السلام . . ذات يرم . . ليبشرها بأعجب بشرى تسمعها أنثى في حياتها ! .

#### كمة ... منه ؟!

قال تمالى :

و إذ قالت الملائكة يا مربم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى
 ابن مربم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين .

د ويكلم الناس في المهد وكهاا ومن الصالحين .

[ آل عمنان ه ۽ و ٢٦ ]

﴿ إِذْ قَالَتَ الْمُلائكَةُ ﴾ شروع في قصة عيسى عليه السلام . .

والمراد بالملائكة جبريل عليه السلام على المشهور . .

والقول شفاهي . .

 و يا مريم ان الله يبشرك بكلمة منه ، إطلاق الكلمة على من أطلقت عليه باعتبار أنه خلق من غير واسطة أب . .

بل بواسطة و 'كن ، فقط ..

على خلاف أفراد بني آدم . . فكأن تأثير الكلمة في حقه أظهر وأكمل . .

وعلى ذلك أكثر المفسرين . . وأيدوا ذلك بقوله تعالى : ( إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فسكون ) .

﴿ اسمه ﴾ الذي يعرف به ، ويميز به عما سواه . .

د المسيح ، لقبه عليه السلام . .

وهو له من الألقاب المشرفة كالفاروق . .

واختلفوا في وجه اطلاقه على عيسى عليه السلام . .

عن ابن عباس : لأنه كان لا يسح ذا عامة بيد. إلا برى . .

وقالوا : جعل لقب تشريف له عليه السلام .. كالخليل لإبراهيم ..

(عيسى) هو عيسى . .

و ( عيسى ) معرب أيشوع . . ومعناه السيد . .

« ابن مريم » إنما قيل : ( ابن مريم ) مع كون الخطاب لها تنبيها على أنه يولد من غير أب ٬ ولو كان له أب لنسب اليه . .

وَفِي ذَلِكَ رَمَزُ إِلَى تَفْضِيلُ الْأُمُ أَيْضًا . .

## وجيهاً ... في الدُّنيا ... والآخرة ؟!

﴿ رَجِيهًا ﴾ الوجيه ذو الجاه .. والشرف .. والقدر ..

و في الدنيا والآخرة ، وجاهته في الدنيا بالنبوة والتقدم على الناس . .
 و في الآخرة بقبول شفاعته وعلو درجته . .

وقيل : وجاهته في الدنيا بقبول دعائه بإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأرص .

وقبل : بسبب أنه كان مبرءاً من الميوب التي افتراها اليهود عليه . .

: وفي الآخرة ما تقدم ..

﴿ وَمَنَ الْمُقْرِبِينَ ﴾ عند الله يوم القيامة ...

وقيل: هو إشارة الى رفعه إلى السماء وصحبته الملائكة ..

وقيل : من المقربين من الناس بالقبول والإجابة ..

أي : ومقربًا من جملة عظهاء المقربين ..

## ويكلم الناس في المهد ؟!

ويكلم الناس في المهد وكهالا » المقصود التسوية بــــين الكلام. في حال
 الطفولية وحال الكمولة . .

وإلا فالكلام في الثاني ليس بما يختص به عليه السلام وليس فيه غرابة ..

وقيل : ان كلا منها حال .. والثـــــاني تبشير ببلوغ سن الكهولة وتحديد لعمره ..

والمهد: مقر الصبي في رضاعه . .

وكان كلامه ( في المهد ) ساعة واحدة بما قص الله تعالى لنــــــا ، ثم لم يتكلم حتى بلغ أوان الكلام . . قاله ابن عباس . .

وقالوا: « ان مربم لمــــا أتت قومها بميسى أخذوا الحجارة وأرادوا أن يرجموها .

د فلما تكلم عسى تركوها . .

د ثم لم يتكلم بشيء بعدها ، حق كان بمنزلة غيره من الصبيان ، .

وقيل : كان يتكلم دائمًا . . وكان كلامه فيه تأسيسًا لنبوته ، وإرهاصًا لها .

وجوز أيضاً أن يكون ذلــــك كرامة لمريم ، دالة على طهارتها ، وبراءة ساحتها ، مما نسبه أهل الإفك اليها . .

والقول : بأنه معجزة لها بعيد . . وإن قلنا بنبوتها . .

قالوا : ووزعمت النصارى أنه عليه السلام لم يتكلم ( في المهد ) ولم ينطق ببراءة أمه صفيراً ، بل أقام ثلاثين سنة واليهود تقذف أمه بيوسف النجار .

﴿ وَاعْتَرْضُوا بَأْنُ كَلَامُهُ فِي الْمُهُ مِنْ أُعْجِبِ الْأُمُورُ .

« فلو كان لنقل ، ولو نقل لكان النصاري أولى الناس بمعرفته .

و وأجيب بأن الحاضرين إذ ذاك لم يبلغوا مبلغ التواتر .

دولما نقلوا كذبواء فسكتوا.

د وبقى الأمر مكتوماً إلى أن نطق القرآن به . .

و وهذا قريب على قول ابن عباس : إنه لم يتكلم إلا ساعة من نهار .

د وعلى القول الآخر ، وهو أنه بقي يتكلم ، يقال : ان الناس اشتغلوا بعد بنقل ما هو أعجب من ذلك من أحواله كإحياء الموتى، وإبراء الأكمه والأبرص، والإخبار عن الميوب ، والحلق من الطين كبيئة الطير ، حق لم يذكر التكلم منهم إلا الذر ، ولا ذال الأمر بقلة حق لم يبق نخبر عن ذلك .

د وبقي مكتوماً إلى أن أظهر. القرآن ، .

والكمل ما بين الشاب والشيخ .

ومنه الكهكل النبت اذا طال وقوى .

فما معنى هذا ؟

معناه أن المسيح عليه السلام . . سينطلق . . ويكلم الناس كلاماً عكماً . . لا يصدر إلا عن الأنبياء . . وهو في المهد . . وهو مولود لساعته . .

وتلك معجزة خاصة به . .

وأنه سيكلم الناس كهلا . . أي رجلا عاقلا عظيا" . . أي نبيساً يدعوهم إلى ربهم . . .

فممتى ﴿ يَكُمُ النَّاسَ ﴾ أي يدعوهم إلى ربهم . . يبتغهم رسالات ربهم . . ليس مجرد الكلام . . وإنما كلام النبوة .

وقد كلمم في المهد وقال لهم د . . إني عبد الله . . آتاني الكتاب . . وجعلني نبيا . د وبرا بوالدتني . . ولم يجملني جبارا شقيا ٠

د والسلام علي ٠٠ يوم ولدت .. ويوم أموت ٠٠ ويوم أبعث حيا ، ٠ [ مربح ٣٠ - ٣٧]

والمجرة في هذا أنه صدر عن طفل لم يمن على ولادته ساعات !.

والمعجزة الآخرى فيه أنه كلام لا يتكلم به إلا الأنبياء .. لمـــــا فيه من الإحكام .. والإنباء المنبوب ا.

ثم تكلم عليه السلام . . كلامه العريض . . حق صار كهلا . . في الثلاثين . . ووقف يدعو الناس إلى ربهم . .

وتلألأت منه علمه السلام إذ ذاك عجائب النبوة وآياتها !.

و ومن الصالحين ، ومعدوداً في عدادهم . .

أي : ومن الذبن بلغوا غاية مقامات الصلاح . .

تلك هي البشرى العجيبة . التي شاقه بهـــما جبريل عليه السلام . . مريم عليها السلام . .

بشری . . هزت کیانها که هز"اً ۴.

إن الله يبشرك بكلمة منه .. بأمر منه .. بمولود ذكر يولد بأمره .. يقول له د كن .. د فيكون . ..

اسمه المسيح . . يشتهر بهذا اللقب . . لأنه دائمًا يسبح في الأرض . . وإذا مسح ذا عامة برىء فوراً ! .

عيسى بن مريم . . ويشتهر بهذا الاسم . . منسوبا اليك . . ألانه لا أب له . . وجيها في الدنيا . . عظيا في الحياة الدنيا . . والآخرة . . وعظياً في الحياة الآخرة . .

ومن المقربين . . ومن صفوة عبادنا المقربين .

ويكلم الناس في المهد . . سننطقه بكلام الأنبياء رضيماً .

وكهلا .. ونبعثه الى الناس نبياً في الثلاثين يدعوهم الى ربهم . ومن الصالحين .. ونجعه في أطي درجات الصالحين .

ومكذا . . كانت البشرى التي نقلها جبريل عليه السلام . . الى مريم . .

عن ربه تبارك وتعالى ..

خبراً عریضاً . . ونبأ"همائلاً عمیقاً . . هناك طفل سیولد منك یا مربج . . وسیكون «بكلمة منه» بأمر مباشر

منه تمالي .. لا بواسطة أب ..

وسيكون ذلك الطفل عظها".. في هذه الحياة .. وفي الحياة الآخرة .. وسوف تكون منه عجائب .. ومعجزات ..

> وأوحى جبريل .. الى مريم ما أوحى .. فكنف تلقت مريم تلك ألانباء الخطيرة 11.

أ في يكون لي ولد ... ولم يمسسني بشر ؟!...

الآن أمام حوار .. من أعجب وأغرب .. ما دار بين انسان .. وبين الله ا. وسوف نرى أعماقاً .. بعيدة .. سحيقة .. في ذلك الحوار ..

تكشف للبشر جيماً .. آفاقاً .. من المعرفة ..

ماكانوا . . بقادرين طي إدراكها . لولا أن أوحاها الله تمالي . . الي رسلم . في كتبه . .

ولنسمع أولاً . . الى النص المعجز . . ماذا يقول ؟

قال عز من قائل :

وقالت: رب أنى يكون لي ولد ولم يمسىني بشر ، قال كذلك الله يخلق
 ما يشاء اذا قضى أمراً فأتما يقول له كن فيكون ، .

[ آل عموان ۲۶ ]

وسوف نسوق شيئياً من التفسير المألوف .. المتمارف عليه .. في مراجع التفسير ..

ثم نخلص منه .. الى اشماعات الآية الهكة .. لنستشف منها أنوارها .. وأغوارها ..

وقالت ، كأنه قيل : فماذا كان منها حين قالت لها اللائكة ذلك ؟
 فقمل : قالت مرسم . .

(رب) يا رب ..

وخاطبت عليها السلام ربها سبحانه مباشرة، ولم تخاطب الملك طرحاً للوسائط، مبالغة في التضرع، وجدا في التبتل . .

وأني يكلون لي ولد ، كيف يكون لي مولود ؟!.

أو : من أين يكون لي مولود ؟ !.

يحتمل أن يكون الاستفهام مجازياً ، والمراد التعجب من ذلك والاستبعاد العادى .

ويحتمل أن يكون حقيقياً ، على معنى أنه يكون بتزوج أو غيره ؟ ويحتمل أن يكون استفهاماً عن أنه من أي شخص يكون ?

د ولم يمسسني بشر ، المسيس هنا كناية عن الوطء . .

وهذا نفي عام للتزوج وغيره . .

والبشر يطلق على الواحد والجمع ، والتنكر للمموم . .

والمراد عموم النفي لانفي العموم . .

وقال ، قيل : ان الله تمالى قال لها ذلك بلا واسطة كملك . .

وقيل : القائل جبريل عليه السلام . . وهو مبني على أنه تعالى لم يكلم غير الأنبياء ' بل غير خاصتهم عليهم الصلاة والسلام . .

وكذلك الله مخلق ما يشاء ، أي : يخلق الله ما يشاء أن يخلقه من الحلق المجيب . . والصنع المجيب . . الحارق المحادة . . خلقاً مثل ذلك الخلق المجيب . . والصنع البديع . . الذي هو خلق الولد . . مع الحالة التي يستحيل معها الحلق عجيب العادة . .

أو : يخلق الحلق كاثناً مثل ذلك .

أو : كهذا الشأن العجسب شأن الله تعالى .

وقد مر عليك الكلام في مثل هذه الجلة في قوله تعالى (ك**ذلك الله يفعل** ما يشاء).

خلا أن التمبير هنـــــا - بيخلق – وهناك – بيفعل – لاختلاف القصتين في الغرابة . .

فإن الثانية أغرب ..

فالحلق المنبىء عن الاختراع أنسب بها . .

ولهذا عقبه بيان كيفيته فقال سبحانه :

﴿ إِذَا قَضَى أَمْراً ﴾ إذا أراد شيئًا ..

فالأمر: واحد الأمور..

والقضاء في الأصل : الإحكام .. وأطلق على الإرادة الإلهية القطعية المتعلقة بإيجاد الممدوم ، وإعدام الموجود ..

وسميت بذلك لإمجابهـــــا ما تعلقت به ألبئة ، ويطلق على الأمر ، ومنه ( وقفي ربك ) .

ر فإنما يقول له كن فيكون ، أي : فهو يكون ..

أى : يحدث . .

وهذا عند الأكثرين – تمثيل لتأثير قدرته في مراده ، بأمر المطاع للعطيع ، في حصول المأمور من غير امتناع وتوقف ، وافتقار الى مزاولة عمل واستمال آلة ..

فالمثل الشيء المكون بسرعة من غير عمل وآلة . .

والممثل به أمر الآمر المطاع لمأمور به مطيح على الغور ..

وهذا اللفظ مستعار لذلك منه . .

ويجوز أن يكون حقيقة بأن يراد تعلق الكلام النفسي بالشيء الحادث ، على أن كنفية الخلق على هذا الوجه . .

وعلى كلا التقديرين ؛ المراد من هذا الجواب بيان أن الله تعالى لا يعجز. أن يخلق ولداً بلا أب . .

لأنه أمر بمكن في نفسه ٬ فيصح أن يكون متعلق الإرادة والقدرة . كنف لا وكثيراً ما بشاهد حدوت كثير من الحيوانات على سدل التولد؟!

#### ڪن ... فسکون ؟!

ذلك هو الحوار الذي دار بـــــين الإنسان .. ممثلاً .. في واحدة منه .. اسمها ( مرج ) .. وبين الله ..

والحوار لو تأمله أي انسان .. لوجد فيه أعماقاً .. تسكن البهــــا النفس الحائرة .. في عجائب هذا الكون المجدب !

ولوجد فيه رداً . . على كل سؤال يدفعه الى الشك . . والتزازل في حقائق الألوهية وعجائب صنعها ا

جبريل . . ذلك الملـــَك العظيم . . الذي أرسه الله تعالى الى مريم . . واختصه بالسفارة بينه وبين رسه وأنبيائه . .

قال لها: يا مريم ، أن الله يبشرك بكلمة منه .. أسمه المسيح عيسى أن مريم !.

عذراء . . تعيش في صومعة . . لا يخطر ببالها على الإطلاق ذلك الأمز . . وما هو ملاك الرب . . بفحاها تلك المفاحأة . .

فذاب من هول المفاجأة عقلها.. وغاب !.

فكان متافها متافاً صادراً من أعماق فؤادها :

رب . . **انی یکون ل**ی ولا ۱۹

كىف يحدث مذا ١٤.

كيف يكون لي مولود ١٤.

ان عقل الفتاة عاجز تماماً عن إدراك الصورة التي سوف تحدث !. إنها لا تدرى : كنف يتم تنفنذ هذا الأمر !.

### ولم يمسسني بشر آً!

استمرضت مريم . . الحياة البشرية من لدن آدم . . إلى عصرها الذي تميش فيه . . وجعلت تفكر : هل حدت أن ولد طفل بغير أب ١٢.

هل حدث أن حملت فتاة من غير تلقيح ؟!

فلم تجد من البشر أحداً . . منذكان هناك انسان . . خلق من غير تلقيح ! وجملت تفكر : كيف إذا يحدث هذا الذي يبشرها به جبريل ؟! إلا أن عقلها توقف تماماً . . ولم تستطم أن تتصور ما سوف يكون !

فعارت الى ربها مباشرة : وب ، أنى يكون في ولا • • ولم يمسمني يشو؟ أ

وقولها : ولم يمسمني بشر .. يصور لنا الى أي مدى ذهب العجب بعقلها ؟!

انها لا تستطيع أن تتصور حدوث حمل من غير مسيس بشر . . من غير تلقييح . . فهي تستفهم : أنى يكون مولود . . كيف يحدث ذاــــك . . . دون تلقيح ؟ ا . لقد كانت مريم . . هي الإنسان الذي تجرى فيه التجربة الإلهية الجديدة ! . فكان المنزاز عقلها المنزازاً رهبها ! .

### ماذا قال الله ... لمريم؟!

يعجبني قول القائل . . في تفسير قوله سبحانه : ﴿ قَالَ كَلَالُكَ اللَّهُ يَجْلَقُ ما يشاء ؛ اذا قضى أمراً ؛ فاتما يقول له كن فيكون ؛ • •

ان الله تعالى قال لها ذلك بلا واسطة مُلمَكُ ..

يعجبني ذلك المذهب . . في تفسير الآية . .

لسبب بسيط . . أن مريم اتجهت اليه تعالى مباشرة . . ونادته سبحانه : « رب ٬ انم يكون لي ولد ٬ ولم يمسسنى بشمر ، ١٤

فهي تناديه هو سبحانه . . مباشرة . .

تريد أن تفهم عنه تعالى مباشرة . . وأن تسمع منه سبحانه بلا واسطة . . لأن الأمر متعلق بكمانها كله . . وحماتها كلها . .

لأن الأمر الذي سيجري في تكوينها أمر جديد . . لم يسبق اجرائه في بشر من قبلها ..

فالمناسب هنا أن يكون الرد علمها من الله مباشرة ..

بدون توسط جبريل .. ليبلغها عن ربها ..

فهاذا قال لها الله تمالي ؟ أ.

« كذلك » كهذا الشأن المجس . . شأني . .

و إلله يخلق ما يشاء ، الله يبدع ما يشاء من المحلوقات !.

و اذا قضى أمراً عاذا أراد شداً ...

اذا أراد تنفيذ أمن . . اذا أراد وقوع أمر . .

و فإنما يقول له : كن : فيكون ﴾ قع . . فيقع فوراً . . وحتما " . . كما أراد! .

ذلك ما قال الله تعالى . لمريم . . حين سألت سؤالها الخالد : أنى يكون لي ولد ولم يمهمسنى بشمر ؟!.

وهو جواب لا يعلم أسراره إلا الله تعالى . .

لأن قوله سبحانة د اذا قطعي أمراً ، فاتما يقول له : كن • • فيكون • · ·

حق مكنون .. لا يعلم سره إلا هو سبحانه ..

کن فیکون ۱۹.

بها . . کان کل شيء . . ویکون . .

ولكن: كيف يكون ؟!

رمتی یکون ۱۹

ولماذا مكون ؟!

...

وما هو السر الذي يجمله يكون ؟!

ولماذا لا يستطيع شيء أن لا يكون إذا قيل له : كن؟!

ولماذا لا يستطيع شيء أن يكون إلا إذا قيل له : كن ؟ ا

كل أولئك . . كان عمله عنده سبحانه . . ولقد سمعت مريم الجواب . . جواب سؤالها . .

من الله مناشرة ..

ن فسری فی کمانها کله .. روحاً ..

وأدركت منه .. ما لا نستطسم نحن أهل الحجاب أن ندرك . .

. تحد ذلك مكنوناً في قوله تعالى : [ التحريم ١٢ ]

وصدٌقت بكليات ربها ؟!

كلياته تعالى . . الديها مماشرة ! .

نادته : رب ، أني يكون لي ولد ، ولم يمسمني بشر ؟ ! .

فقال الله تعالى لها مباشرة : كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قعني أمرأ ، فاتما يقول له كن فيكون . .

فصد قت بكلمات ريها ..

فاشتمل فؤادها بكليات ربها نوراً . .

فأدركت من الحقائق الإلهية . . وأسرارها . . ما لم تدرك من قبل . . وعلمت منه تعالى . . ما لم تك تعلم . . كما سجل حقيقتها ربهـــــا سبحانه : . . . وأنُّمه صدّيقة . . .

[المائدة و٧]

والتصديق هنا . . هو النور الذي لا يشوبه أدنى ظلام 1.

جبريل يعلن اليها ... الخطوط العريضة من شخصية المسيم ؟!...

#### وواصل ...

جبريل . . بشرياته . . بإذن ربه . . الى مريم . .

وكأنه بما يسوق الى مريم . . خلال حديثه ..

يرسم الخطوط العريضة .. من شخصية الطفل الذي يبشرها بولادته ..

ويخط من لوحة القدر . . ملامح الشخصية . . شخصية المسيح . .

فلننظر ماذا قال جبريل لمريم ؟!

قال جِل ثناؤه ، وتقدست أسماؤه :

د ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل •

د ورسولا الى بني اسرائيل اني قد جنتكم بآية من ربكم اني الحلق لكم من العابن كهيئة الطبر فأنفخ فيه فيكون طيرا باذن الله وأبرىء الأكمه والأبرس وأ'حي الموتي باذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم ان في ذلك لآية لكم ان كفتم مؤمنين .

د ومصدقاً لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجنتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون ِ

د ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ، .

[ آل عمران ٤٨ – ٥١ ] .

هذه هي النصوص التي سجلت حديث جبريل لمريم ..

وقد كان حــــديثاً متصلاً . . يسوق فيه جبريل . . ما سوف يحدث من عجائب . . آنات ربه . .

فالأعجوبة الأولى . . يا مريم ان الله يبشرك بكلمة منه . .

فحددت هذه الأعجوبة . . الخط العام في شخصية عيسى عليه السلام . . أنه سوف 'يخلق بكلمة من الله . . بكن فيكون . . بأمر مباشر من الله تعالى . . بلا توسط أب كما هو عادة الناس . .

الأعجوبة الثانية . إسمه المسيح عيسى بن مريم . .

وهذا هو الخط الثاني . . في صورة الشخصية . . سوف يسمى المسيح . . . عيسى بن مريم . .

لقد تحددت كيفية خلقه . . وتحدد لقبه . . واسمه ! .

الأعجوبة الثالثة . . وجيها في الدنيا . .

هذا هو الخط الثالث . . من الشخصية . . سيكون عظيما في الدنيا . . شريفاً .

عظيا في حياته . . ومن ذا الذي بلغ من المظمة ما بلغه المسيح في عصره ؟

وعظيا بعد مماته .. في الدنيا كذلك .. ويكفي أن العالم المسيعي كله .. في أنحاء الكرة الأرضية .. الى يومنا هذا .. وإلى ما شاء الله .. يعظم ثلك الشخصة تعظما كبعراً !.

الأعجوبة الرابعة . . والآخرة . .هذا هو الخطالر ابع . . منخطوط الشخصية . . سوف يكون عظيا يوم البعث . . لما له من مقام عظيم . .

الأعجوبة الخامسة. . ومن للقربين . .وهذا هو الخط الخامس من الشخصية . . سوف يكون من قمم المقربين . .

كيف لا وهو أحد الخسة . . أولي العزم من الرسل ١٤

الأعجوبة السادسة .. ويكلم الناس في المهد .. سوف ينطق وهو مولود لساعته .. وهذا هو الخط السادس من الشخصية ..

الأعجوبة الثامنة .. ومن الضالحين .. وهو دائمًا من قمم الصالحين .. وهذا هو الخط الثامن من الشخصية ..

هذه خطوط عريضة .. ألقاها جبريل .، الى مريم .. تحدد ملامح ذلك الطفل المجب الذي سوف بولدمن مريم ..

ثم ها هو يواصل القاء تلك الخطوط اليها .. لتكتمل لديها صورة لمــا سوف يكون علمه ذلك الغلام .. صغيراً وشاياً وكبيراً ..

فاذا قال جبريل ؟!

#### ويعلمه الكتاب ؟!

ما هو هذا الكتاب الذي سوف يعلمه الله ذلك الغلام ؟

( ويعلمه الكتاب ) أي: ان الله ( يبشرك بكلمة ) ويعلم ذلك، المولود المعبر
 عنه بالكلمة ( الكتاب ) .

أو : كذلك الله يخلق ما يشاء ، ويعلمه .

أو : يبشرك بكلمة مكلها الناس ، ومعلمها الكتاب .

قالوا: ( الكتاب ) بمعنى الكتابة ، أي : يعلم الخط باليد .

أو : المراد بعض الكتب التي أنزلها الله تعالى على أنبيائه عليهم السلام سوى التوراة والإنجيل مثل الزبور وغيره ... أو : المراد جنس الكتب الإلهية .

وقرىء: ونعلمه ..

وسوف يعلمه جميع الكتب الإلهية التي سبقت عليه .. وهي كتب العهد القديم .. الذي تقدم بعثته ..

فلا يغيب عنه شيء منها . .

و والحكمة ، أي : الفقه وعلم الحلال والحرام .

أو : جميع ما علمه من أمور الدين .

أو : سنن الأنبياء عليهم السلام .

أو : الصواب في القول والعمل .

وأقول: الحنكمة هي عبقرية التطبيق للتماليم الساوية التي جاء بهــــا من عند الله . .

وقد كان المسيح عبقريا في سياسة النفوس . . أو علاج الخراف الضالة !

﴿ وَالنَّوْرَاةِ ۚ الَّتِي أَنْزَلْتَ عَلَى مُوسَى . . لأَنْهَا شَرِيعَةً بْنِي اسْرَائْيُلُ .

( والإنجيل ) الذي أوحى اليه عليه السلام ...

أفرادا بالذكر لوفور فضلها ، وسمو شأوهمها على غيرهما .

وتعليمه ذلك قيل : بالإلهام .

وقيل : بالوحي .

وقيل : بالتوفيق والهداية للتملم .

عن ابن عباس : لمسا بلغ سبع سنين أسلمته أمه الى المعلم .

لكن الروايات متضافرة أنه جمل يسأل المعلم كلما ذكر له شيئًا عما هو بمعزل عنر أن بنيض فيه سنت شفة .

وذلك يؤيد أن علمه محض موهبة إلهية > وعطية ربانية .

وذكر الإنجيل لكونه كار معلوماً عند الأنبياء والعلماء متحققاً للايهم أنه سنزل.

هذه خطوط جديدة .. سجلتها هذه الآية .. من الشخصية التي سوف تليها مريم ..

الحط الأول . . ويعلمه الكتاب . . سوف يعلمه الله تعالى علماً من لدنه . . يجعله قارئاً وكاتباً . . وعالماً يجميع ما في كتب العهد القديم كلها . .

الحط الثاني .. والحكمة .. سوف يعلمه علماً من لدنه مباشرة .. كنف مطمق ما أوحمي المه تطبيقاً مستقماً في مجتمعه ..

الحط الثالث .. والتوراة والإنجيل.. سوف يكون عالماً بدقائق التوراة .. وسوف يؤتمه الله تعالى كناباً جديداً هو الإنجيل ..

وهذه الخطوط الثلاثة .. تنضم الى الخطوط الثانية السابقة ..

وتشكل ملامح عريضة . . من شخصية المسيح عليه السلام . .

فهل وقف جبريل عند ذلك الحد ؟

كلا .. وإنما ذهب يذيع عليها .. مخلصاً بارعاً .. شاملا .. كاملا .. لحياة المسمح القادمة ..

فماذا قال لمريم عن حياة ابنها ؟

ورسولاً إلى بني إسرائيل ؟!

**ا**ى: ونجمله رسولاً . .

د الى بني اسرائيل ، الى كلمهم ..

واليهود في عيسى فرقتان :

فرقة ترميه -- وحاشاه -- بأفظع ما رمت به أمة نبيها . . وهم أكثر اليهود

وفرقة يصدقونه في مواعظه وإشاراته ويقولون: انه لم يخالف التوراة المبتة ؛ بل قررها ودعا الناس اليها ؛ وإنه من المستجيبين لموسى عليه السلام ؛ ومن بني اسرائيل المتعبدين وليس برسول ولا نبي ..

ويقولون : ان سائر اليهود ظلموه حيث كذبوه أولاً ، ولم يعرفوا مدعاه وقتلوه آخراً ، ولم يعرفوا مرامه ومغزاه .

ومن اليهود فرقة ، يزعمون : ان الله تعالى رسولاً بعد موسى عليه السلام يسمى المسيس ، إلا أنه لم يأت بعد !

ويدعون أن له خمسة من الرسل يأتون قبله ٬ واحداً بمد واحد !

وأن صاحبهم هذا أحد رسله !

هذا واختلف في زمن رسالته عليه السلام . .

والقول المشهور : أن الوحي أتاه بعد البلوغ ٬ وهو ابن ثلاثين سنة . .

فكانت نبوته ثلاث سنين . .

قيل : وثلاثة أشهر وثلاثة أيام ..

ثم رفع الى الساء . .

هذا خط جديد في الصورة . . ورسولًا الى بني اسرائيل . .

ان المسيح سوف ينادي جميع بني اسرائيل الى ربهم ..

ثم واصل حبريل . . رسم خطوط الصورة . .

فأنفخ فيه ... فيكون طيراً ... بإذن الله ؟!...

هذه هي الأعجوبة الثالثة عشر .. من شخصية المسيح .. وان شخصيته كلها لأعاجيب !.

قال تمالى : ‹ · · افي قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كينة الطبر فأنفخ فيه فيكون طبرأ باذن الله › · ·

أعجوبة عجيبة . . وغريبة . . حقاً . . سوف تكون من ذلك الغلام ! .

ان الخلق من اختصاص الله وحــــده.. فكيف يعطى المسيح القدرة على الحلق؟!

لتسمم الى تسلسل الأمور . . لنصل الى بدائعها ! .

﴿ أَنِي قَدْ حِنْتُكُم ﴾ ورسولًا الى بني اسرائيل ناطقًا : اني قد جئتُكُم .

أو مخبراً بأني ..

ربآية ، محتجا بآية .. متلبسا بآية ..

والتنوين للتفخم . .

أى : بمحزة فخمة عظمة تحار فسها العقول ...

وقمرىء : بآيات ..

د من ربكم ، التمرض لعنوان الربوبية ، مع الإضافة إلى ضمير الخماطبين . .
 لتأكمد إيجاب الامتثال لما سأتى من الأوامر .

ر أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير ، ٠

المعجزة هي أني أخلق لكم ..

وقرىء : إني أخلق لـكم . .

والمراد بالخلق التصوير والإبراز على مقدار ممين ، لا الايجاد من العدم ، كما يشير البه ذكر المادة . .

والهيئة بمعنى : المهيأ . .

وفسروها: بالجسم ..

والممنى : أني أقدر - لأجل تحصيل إيمــــانــكم ودفع تكديبكم إياي - من الطنن شيئًا مثل الطير المهيأ ، أو : هيئة كائنة كهيئته ..

وقرىء: الطائر .

و فأنفخ فيه ، في هذا التمثال ..

و فيكون طيراً ، حيا طيارا كسائر الطيور ..

﴿ بِإِذْنَ اللَّهُ ۚ بِأُمِرِ اللَّهِ . .

وأشار بذلك إلى أن إحياءه من الله تمالى ولكن بسبب النفخ . .

وليس ذلك لخصوصية في عيسى عليه السلام ، وهو تكونه من نفخ جبريل عليه السلام وهو روح محض – كما قبل –

قيل : وفي هذه المعجزة مناسبة لخلقه من غير أب . .

واختلف هل كان ذلك بطلب واقتراح أم لا ؟

فذهب المعظم الى الأول ، قالوا : ان بني اسرائيل طلبوا منه على سبيل التمنت جريا على عادتهم مع أنبيائهم أن يخلق لهم خفاشاً فلما فمل قالوا : ساحر ا

وقيل: خلق أنواعاً من الطير ...

هذا هو التسجيل الرباني للمجزة ..

ان الله تمالي قد أذن للمسيح أن يخلق الطير ..

انه يتذاول من الطين . . ويصنع منه تمثال طائر . . ثم ينفخ في هذا التمثال . . فكون لفوره طعراً بطعر . . بإذن الله ! .

وهذا خط آخر أذاعه جبريل .. من خطوط شخصية السيح ..

## وأبرىء الأكمه ... والأبرص ؟!...

﴿ وَأَبْرِىءَ الْأَكِمَةِ ﴾ اني أشفي الذي نُولد أعمى . .

أستطيع أن اذهب عنه ذلك الداء . . وأرد اليه بصره . .

ووالأبرص ، وهو الذي به الوضح المعروف . .

وتخصيص هذين الأمرين لأنها أمران ممضلان ٬ أعجزا الأطباء ٬ وكانوا في غاية الحذاقة مع كاترتهم في زمنه .

ولهذا أراهم الله تمالي المعجزة من جنس الطب .

كما أرى قوم موسى عليه السلام المعجزة العصا واليد البيضاء حيث كان. الغالب عليهم السحر . .

والعرب المعجزة بالقرآن حيث كان الغالب عليهم في عصر رسول الله صلى الله تعلى علمه وسلم الملاغة . .

والاقتصار على هذين الأمرين لا يدل على نفي ما عداهما . .

فقد روى أنه عليه السلام أبرأ أيضًا غيرهما . .

عن وهب : ربما اجتمع على عيسى عليه السلام من المرضى خمسون ألفاً ، من أطاق منهم أن يبلغه بلغه .

ومن لم يطق ذلك منهم أناه عيسى عليه السلام ، فشى اليه .

وكان يداويهم بالدعاء إلى الله تعالى بشرط الإيمان ...

ما هذا ؟ أ.

هذا خط آخر عريض جداً . . من خطوط شخصية السيح . .

وسواء في ذلك الأمراض البدنية . . أو النفسية . .

وقي الأناصل تفاصيل . . عن أعاجيب المسيح في شفاء المرضى . . والجمانين والذين بهم أرواح شريرة . . والمشاولين . . والمتعدين . . الى غير ذلك . .

ممجزة عريضة . . سونى تكون من ابنك يا مريم . .

وسوف تخلد في التاريخ .. ويتحدث بها الناس .. وتسجلها كتب الساء !. فيل انتهت عند ذلك خطوط الشخصية ؟.

كلا .. وإنما واصل جبريل رسم صورة شخصية المسيح لمريم عليها السلام !.

# وأحيي الموتى ... بإذن الله ١٤

لأنه ليس من جنس أفعال البشر .

وكان احماؤه بالدعاء . .

وقيل : انه كان إذا أراد أن يحيي ميتاً ضرب بعصاء الميت ، أو القبر ، أو الجمعة ، فيحيا بإذن الله تعالى . . وتلك معجزة أعجب وأعجب .. سوف تكون من المسيح .. عندما يرسله ربه رسولاً الى بنى اسرائيل ..

سوف يحيي الموتى . . من قبورهم . . بإذن الله . .

وذلك خط عريض . . رهب . . من خطوط الصورة ! .

ثم خط آخر ؟.

# وأنبئكم بما تأكلون ... وما تدخرون ؟!

قال تعالى : ﴿ وَأَنْبُنَكُمُ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخُرُونَ فِي بِيُوتُكُمُ أَنْ فِي ذَلِكُ لِآيةً لكم أن كنتم مؤمنين ؛ ﴿

﴿ وَأَنْكِنُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخُرُونَ ﴾ أي بما تأكلونه وما تدخرونه . .

وقد كان هذا الإخبار بعد النبوة . .

والمراد الإخبار بالمعيبات؛ إلا أنه قد اقتـُصر على ذكر أمرين مِنها . .

ولعل وجه تخصيص الإخبار بأخوالهم لتيقنهم بها ، فلا يبقى لهم شبهة . .

والسر في ذكر هذين الأمرين بخصوصها أن غالب سمي الإنسان وصرف ذهنه لتحصيل الأكل الذي به قوامه ، والادخار الذي يطمئن يه أكثر القلوب ويسكن منه غالب النفوس ، فليفهم .

و ان في ذلك ، المذكور من الخوارق الأربعة العظيمة ..

وهذا من كلام عيسى عليه السلام حكاه الله تعالى عنه .

( لآية ، للعجزة . . وقرىء : لآيات .

ر لكم ، دالة على صحة الرسالة دلالة واضحة ، حيث لم يكن ذلك بتخلل آلات وتوسط أسباب عادية ، كما يفعله الأطباء والمنجعون . . و أن كُنتم مؤمنين ، أن كنتم موفقين للإيمان .

أو : ان كنتم مصدقين .

وهذا خط جديد . . في صورة الشخصية القادمة . .

خط برسمه جبريل . . ويذيمه على مريم ا.

#### ومصدّقاً لما بين يدى من التوراة ؟!

قال تمالى : د ومصدقاً لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حُرَّم عليكم وجنتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون ٍ ، ·

هذه خطوط جديدة . . سوف تكون في شخصية المسيح . .

انه سوف يقول لبني اسرائيل : « ومصدقاً لما بين يدي من التوراة ، معنى تصديقه عليه السلام للتوراة : الإيمان بأن جميم ما فيها حكمة وصواب .

ويوشك أن يكون هذا الكلام من المسيح . . هو ما سجله الإنجيل . .

حست قال المسح:

[ لا تظنوا أني جنت لأنقض الناموس أو الانبياء(١) .

﴿ مَا جَمْتَ لَأَنْقَضَ بِلَ لَأَكُمُّـلَ } .

﴿ وَلَا ُحُلُّ لَكُمْ ﴾ وجئتكم لأحل لكم .

« بعض الذي حرم عليكم » في شريعة موسى عليه السلام . .

ومعنى التكيل ضم السياسة الباطنة التي جاء بها الى السياسة الظاهرة التي جاء بها موسى عليه السلام . .

<sup>(</sup>١) إنجيل مق .

أو نسخ بعض أحكام النوراة بأحكام هي أوفق بالحكة ، وأولى بالصلحة ، وأنسب بالإمان . .

﴿ وَجُنْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ محتجًا بمعجزة باهرة . .

أو بمعجزات خارقة ظاهرة أنها من ربكم ..

وقمرىء: بآيات ..

و فاتقوا الله > في عدم قبول ما جئتكم به .

د وأطيعون ، فيما آمركم به وأنهاكم بأمر الله تعالى . .

وهكذا . . كانت هذه خطوط أخرى . . في شخصية المسيح . .

ثم كان مسك الختام . . ذلك الخط العام . . الذي يشمل الشخصية كلها . . حست قال :

### ان الله ربي وربكم فأعبدوه ؟!

قال تعالى : ﴿ أَنَّ أَفَّهُ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبِدُوهُ هَذَا صَوَاطُ مُسْتَقِّمٌ ﴾ •

بيان للآية المأتى بها . .

على معنى : هي قولي : ( ان الله ربي وربكم ) .

ولما كان هذا القول بما أجمع الرسل على حقيته ، ودعوا الناس اليه ، كان آية دالة على رسالته .

وليس المراد بالآية على هذه المجزة ٬ ليرد أن مثل هذا القول قد يصدر عن بمض الموام . .

بل المراد أنه بمد ثبوت النبوة بالمجزة كان هذا القول لكونه طريقة الأنبياء عليهم السلام ، علامة لنبوته تطمئن به النفوس . . ويقال: ان حصيبول المعرفة والتوحيد والاهتداء للطريق المستقم في الاهتقادات والعبادات عن نشأ بين قوم غيروا دينهم وصرفوا كتب الله تعالى المنزات المنزات عن تعلم من بقيايا أخباره، من أعظم المعجزات وخوارق العادات .

فإذا قال: أنا الذي ذكرت بكذا وكذا من النموت كان من أعظم الخوارق. أو : ( جئتكم بآية ) بعد أخرى بمسا ذكرت لكم من خلق الطير ، وإبراء الأكمه ، والأبرص ، وإحياء الموتى ، والإنباء بالمخفيات ، ومن ولادتي بغير أب، ومن كلامى فى المهد ونحو ذلك . .

وقوله ( ان الله ربي وربكم » اشارة إلى استكمال القوة النظرية بالاعتقاد الحق الذي غايته التوحيد . .

وقوله « فاعبدو » إشارة الى استكمال القوة العملية فإنه ملازمة الطاعة التي هي الاتيان بالأوامر والانتهاء عن النواهي . .

وتمقيب هذبن الأمرين بقوله سبحانه:

ه هذا صراط مستقم » تقرير لمــــا سبق ببيان أن الجمع بين الأمرين . . الاعتقاد الحق » والعمل الصالح . . هو الطريق المشهود له بالاستقامة .

هذه هي الخطوط التي أعلنها جبريل عليه السلام .. إلى مريم ..

فتحددت بها شخصية المسيح عليه السلام .. تحديداً دقيقاً ..

فهو . . كلمة منه . . كن فيكون . .

ولقبه . . المسبح . .

واسمه .. عيسى بن مريم ..

ومركزه الاجتماعي . . وجيها في الدنيا . .

ومقامه في الآخرة . . وجيهاً . . في الآخرة ومن المقربين . .

ومهمته هي . . رسولاً الى بني اسرائيل .

وطابع رسالته .. مصدقًا لمــــا بين يدي من التوراة ٬ ولأحل لكم بعض الذي 'حرم عليكم . .

إلى قوله : ( هذا صراط مستقم » . . اكتملت خطوط الصورة . . صورة شخصية المسيح . . أمام الفتاة العذراء الطاهرة . . التي اصطفاها الله تعالى . . لتكون أمناً . . لذلك القادم العظم ! .

فنفذنا ... فيها ... من رومنا ؟!...

أخطر منطقة . . من حياة مريم . .

ذلك انها سبب الفتنة الكبرى .. التي افتِتن بها ملايين من الناس ..

من لدن مريم ..

وما زالوا يفتتنون . . الى يوم القيامة . .

فتنة دفعت ملايين من البشر . . الى الاعتقاد بأن مريم وأم الإله ي . .

وأن ابنها . . الذي حملته . . هو ﴿ ابن الله ﴾ ! .

وما زالوا يعتقدون . . وما زالوا يؤمنون !.

من أجل ذلك . . كان حمّا . . أن يبين الله تعالى . . للنــــاس كافة . . الى يوم القيامة . .

حقيقة هذا الأمر ..

حقيقة خلق (عيسى) ..

وكيف 'خلق في جوف ( مريم ) ...

و كيف كان ذلك ١٤

وإلى العالم أجمع . . نقدم أعلى . . وأغلى . .

وأشمل .. وأكمل ..

وأصدق . . وأحكم . .

ما أنزل الله تعالى . . في هذا السبيل . .

وأدعوهم أن يتفكروا فيه جيداً . . بقلوب واعية . . وعقول غير لاهية . .

### فنفخنا ... فيها ... من روحنا ؟!

قال تعالى:

ر والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيهـــا من روحنا وجعلناها وابنها
 آية للمالين ، .

[ الأنبياء ٩١ ]

و والتي ، المراد بالموصول : مريم عليها السلام .

وعبر عنها بما ذكر لتفضيم شأنها ، وتنزيهها عما زعموه في حقها ..

﴿ أَحَصَلُتَ ﴾ الاحصان بمناه اللغوي ؛ وهو المنع مطلقاً . .

( فرجها ) والفرج في الأصل : الشق بسين الشيئين ، كالفرجة . . وما
 يين الرجلين . .

ويكنى به عن السوأة . . وكثر حتى صار كالصريح في ذلك . . وهو المراد به هنا عند جماعة . .

أي : منعت فرجهـــا من النكاح بقسميه ٬ كا قالت ( ولم يمسني بشر ولم أك بغيا ) .

وكان التبتل إذ ذاك مشروعًا للنساء والرجال .

وقيل : الفرج هذا : جيب قيصها ، منعته من جبريل عليه السلام لما قرب منها لينفخ حيث لم تعرفه . . ﴿ فَنَفَحْنَا فَيْهَا ﴾ نفخ الروح عبارة عن الإحياء ﴾ وليس هناك نفخ حقيقة . .
 ثم هذا الإحياء لميسى عليه السلام ﴾ وهو لكونه في يطنها صح أن يقال :
 نفخنا فيها . . فإن ما يكون فيا في الشيء يكون فيه . .

أو: الكلام على تقدر مضاف، أي: فنفخنا في ابنها ..

( من روجنا ) المراد من الروح معشاه المعروف ، والإضافة الى ضميره
 تمالى التشه مف ..

ويجوز أن يكون المراد من الروح جبريل عليه السلام ..

كما قيل في قوله تعالى ( فأرسلنا اليها روحنا ) . .

وهناك نفخ حقيقة وإسناده البه تعالى مجاز ...

أي : فنفخنا فيها من جهة روحنا . . .

وكان جبريل عليه السلام قد نفخ من جيب درعها. فوصل النفخ إلى جوفها.٬ فصح أن النفخ فيها ، من غير غبار يحتاج الى النفخ !

و وجملناها وابنها ، وجملنا قصتها أو : حالها .

و آية للمالمين ، فإن من تأمل حالتهها ، تحقق كال قدرته عز وجل . .

فالمراد بالآية ما حصل بهما من الآية النامة ، مع تكاثر آيات كل واحد منهما .

وقيل : أريد بالآية: الحنس الشامل٬ما لكل واحد منها من الآيات المهتقة.

وقيل : المعني : وجعلناها آية . . وابنهـــــا آية . . فحذفت الأولى للنلالة الثانية عليها . .

واستدل بذكر مريم عليها السلام مع الأنبياء في هذه السورة على أنها كانت نبية ، إذ قرنت معهم في الذكر ..

وقيه : أنه لا يلزم من ذكرها معهم كونها منهم .

ولعلها انمــــا ذكرت لأجل عيسى عليه السلام ، وناسب ذكرهما هنا قصة زكريا وزوجه وابنهما يحيى للقرابة التي بينهم عليهم السلام . .

### فنفخنا ... فيه ... من روحنا ١٢

قال تعالى : « ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكامات ربها وكتبه وكانت من الثانتين » •

[ التحريم ١٢ ]

و و مريم ابنت عمران ، أي : وضرب مثلا للذين آمنوا حالتها وما أوتيت
 من كرامة الدنيا والآخرة ، والاصطفاء ، مع كون أكثر قومها كفاراً . .

و التي أحصنت فرجها ۽ صانته ومنعته من الرجال ..

وقيل: منعته عن دنس المصية . .

والفرج: ما بين الرجلين، وكنى به عن السوءة، وكثر حق صار كالصريح، ومنه ما هنا عند الاكثرين..

ر فنفخنا فيه ، النافخ رسوله تعالى وهو جبريل عليه السلام . .

أو : قنفخ رسولنا ..

وضمير ( فيه ) للفرج . .

واشتهر أن جبريل عليه السلام نفخ في جيبها ٬ فوصل أثر ذلك الى الفرج . وقال الفراء : ذكر المفسرون أن الفرج جيب درعها . .

وهو محتمل ، لأن الفرج معناه في اللغة كل فرجة بين الشيئين . .

وموضع جيب درع المرأة مشقوق فهو فرج . .

وهذا أبلغ في الثناء عليها ؟ لأنها إذا منعت جيب درعها فهي النفس أمنع .

وعن الفراء : أن المراد منعت جبب درعها عن جبريل عليه السلام . . .

وكان ذلك - على ما قبل - قولها (اني أعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا) .

وأفاد كلام البعض أن أحصلت فرجها كناية عن العفة ، نحو قولهم : هو نقى الجيب طاهر الديل .

وجوز في ضمير ( فيه ) رجوعه الى الحل ، وهو عيسى عليه السلام المشعر به الكلام ..

أى : فنفخنا في الجنين من روحنا . .

وقرىء: ( فيها ) - كما في الأنبياء - فالضمير لمريم ..

و من روحنا ، الإضافة للتشريف . .

والراد من روح خلقناه ، بلا توسط أصل ...

دوصد قت ، وآمنت ..

وبكليات ربها ، بصحفه عز وجل المنزلة .

روكتبه ، يجميع كتبه والمرادبها ما عدا الصحف مما فيه طول .

أو : التوراة ، والإنجيل ، والزبور .

أو : أن يراد بالسكليات ما أوساه الله تعالى الى أنبيائه عليهم السلام . .

وبالكتب ما عرف فيها مما يشمل الصحف وغيرها . .

وقيل : جميع ما كتب نما يشمل اللوح وغيره .

وأن يراد بالكليات : وعده تغالى ووعيده ..

قلت : ويبدو لي أن المراد الكلمات تلك الكلمات الحالدات التي نادتها بها الملائكة : د أن الله يبشوك بكلمة منه ، . . الخ . .

وسوف تعود يتقصيل الى هذه الأموز . .

وقرىء : وصدقت .

أي : كانت صادقة بما أخبرت به من أمر عيسى ، وما أظهره الله تعالى لها من الكرامات ..

وقرىء: (بكلمة ) أي بكلمة التوحيد .

أو : عيسى عليه السلام ، فقد أطلق عليه عليه السلام أنه كلمه الله ألقاها إلى مرج ..

« وكانت من القانتين ، أي : من عداد المواظبين على الطاعة ..

فمن التبعيض . . والتذكير التغليب ٬ والإشعار بأن طاعتها لم تقصر عن طاعة الرجال ٬ حتى عدت من جملتهم . .

فهو أبلغ من قولنا : وكانت من القانتات . .

أو : وكانت من نسل القانتين ؛ لأنهــــا من أعقاب هارون أخى موسى علمها السلام ..

ومدحها بذلك لما أن الغالب أن الفرع تابع لأصله . .

( والبلد الطبيب يخرج نباته بإذن ربه والذي 'خبث لا يخرج إلا نكداً ) .

وهي على ما في بعض الأخبار ؛ سيدة النساء ؛ ومن أكملهن . .

روى أحمد في مسنده : سيدة نساء أمل الجنة مريم ، ثم فاطمة ، ثم خديجة ، ثم آسية ، ثم عائشة .

وفي الصحيح :

د كمل من الرجال كثير ، ولم يكمل من النساء إلا أربع .

وآسية بنث مزاحم امرأة فرعون.

رومريم ابنة عمران .

و وخديجة بنت خويلد .

﴿ وَفَاطُمُهُ بِنْتَ مُحْمَدً – صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –

د وفضل عائشة من النساء كفضل الثريد على سائر الطعام ، .

وخص الثريد ٬ وهو خبز في مرق وعليه لحم ٬ لأن العرب لا يؤثرون عليه شيئا ٬ حق مموه مجموحة الجنة . .

والسر فيه : ان الثريد مع اللحم جامع بين الغذاء واللذة والقـــــوة وسهولة التناول وقلة المؤنة في المضغ وسرعة المرور في الموى.

 فضرب به مثلاً لوذن بأنها رضي الله تعالى عنها أعطيت مع حسن الخلق حلاوة المنطق وفصاحة اللهجة وجودة القريحة ورزانة الرأي ورصانة العقل .
 د والتحس للمعل .

و فهي تصلح للبعل ، والتحدث ، والاستئناس بها ، والإصغاء المها .

وحسبك أنها عقلت من الذي صلى الله عليه وسلم ما لم يعقل غيرها من النساء.
 و وروت ما لم برو مثلها من الرجال » .

وزعم نبوة مريم كزعم نبوة غيرها من النساء كهــــاجر ، وسارة . . غير صحمح . .

لاشتراط الذكورة في النبوة على الصحيح ، خلافاً للأشعري . .

# وكلمته .. ألقاها .. إلى مريم .. وروح منه ؟!

قال تعالى: « يا أهل الكتاب لا تفلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق اتما المسيح عيمسى أن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيراً لكم أنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في المهاوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا . د لن يستنكف المسيح أن يكون عبسما لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه هيماً ، .

[ النساء ۱۷۱ و ۱۷۲ ]

وهذا نص مقدس .. يعتبر أصلا عاماً في هذا الأمر الخطير .. أمر كيفية خلق المسمح عيسي ان مريم !.

و يا أهل الكتاب ، يا أهل الإنجيل . . يا أهل الكتاب الساوي . .

تجريد للخطاب ، وتخصيص له بالنصاري . . زجراً لهم عما هم عليه . .

و لا تفاوا ، لا تتجاؤزوا الحد .. ولا تفرطوا ..

﴿ فِي دَيْنَكُم ﴾ فِي عقائدكم . . في فهم دينكم .

والغلو : مجاوزة الحد ، والافراط ..

حيث قال بمضهم : عيسى عليه السلام ، ابن الله عز وجل . .

وبعضهم أنه الله سبحانه ..

وآخرون ثالث ثلاثة . .

و ولا تقولوا على الله إلا الحـــق ، ولا تذكروا ، ولا تعتقدوا ، إلا القول الحق . . دون القول المتضمن لدعوى الاتحاد والحلول واتخاذ الصاحبة والولد . .

أو : المراد من الحق هنا تنزيهه تعالى عن الصاحبة والولد . .

( انما المسيح عيسى بن مربم ، ( ابن مربم ) صفة له مفيدة بطلان ما زعموه
 فيه من نبوته عليه السلام له عز وجل . .

 رسول الله ، أي أنه عليه السلام مقصور على رتبة الرسالة . . لا يتخطاها الى ما تقولون . .

 وقال الغزالي : لكل مولود سبب قريب وبعيد .

فالأول المني ، والثاني قول 'كن . .

ولما دل الدليل على عدم القريب في حق عيسى عليه السلام ، اضافة الى البعيد، وهو قول 'كن'، اشارة الى انتفاء القريب، وأوضحه بقوله سبحانه :

 و ألقاما الى مريم ، أي : أوصلها اليها ، وحصلها فيها . . فجمله كالمني الذي يلقى في الرحم . .

د وروح منه ، وسمى عليه السلام روحاً لأنه حدث عن نفخة جبرائيل عليه السلام بأمره سبحانه ..

وجاء تسمية النفخ روحاً في كلامهم . .

ومنه قول ذي الرمة في نار .

: وأحسها بروحك .

و ( من ) لابتداء الغاية لا تبعيضية كما ذهبت النصاري . .

يحكى أن طبيباً نصرانياً حاذقاً للرشيد ، ناظر علي بن الحسن الواقدي المروزي ذات يوم فقال له :

و ان في كتابكم ما يدل على أن عيسى عليه السلام جزء منه تعالى .

رُ وَتَلَىٰ هَذَهُ الْآيَةِ : .

 دفقرأ الواقدي قوله تمالى: (وسخر لكم ما في السياوات وما في الارض جميما منه).

و فقال : إذن يلزم أرب يكون جميع الأشياء جزءاً منه سبحانه وتعالى علوًا كبيراً .

و فانقطع النصراني ، فأسلم .

و وفرح الرشيد فرحاً شديداً.

﴿ وَوَصُلُّ الوَّاقَدِي بَصَّلَةٌ فَاخْرَهُ ﴾ !.

وقيل : سمى روحاً لأن الناس يحيون به كما يحيون بالأرواح . .

وقبل : الروح هنا بمعنى الرحمة ، كما في قوله تعالى : ( وأيدهم بروح منه ) .

وقيل : أريد بالروح الوحي الذي أوحى الى مريم عليها السلام بالبشارة . .

وفيل : جرت العادة بأنهم إذا أرادوا وصف شيء بغاية الطهارة والنظافة قالوا : انه روح ؛ فلما كان عيسى عليه السلام متكوناً من النفخ ؛ لا من النطفة وصف بالروح . .

وقيل: أريد بالروح السر ، كما يقال: روح هذه المسألة كذا . .

أي : أنه عليه السلام سر من أسرار الله تعالى ، وآية من آياته سبحانه . .

وقيل : المراد ذو روح . .

والإضافة إلى الله تعالى للتشريف .

ونظير ذلك ما في التوراة ان موسى عليه السلام رجل الله ، وعصاء قضيب الله ، وأورشلم بيت الله . .

وقيل : المراد من الروح جبريل عليه السلام . .

والممنى : ألقاها الله تعالى وجبريل إلى مربج . .

قالوا: ولا حجة النصارى على شيء بمــــا زعموا في تشريف عيسى عليه السلام بنسبة الروح اليه .

د إذ لغير ، عليه السلام مشاركة له في ذلك .

وففي إنجيل لوقا: قال يسوع لتلاميذه: إن أباكم السياوي يعطي روح
 القدس الذين يسألونه.

د و في إنجيل متى : ان بوحنًا الممداني امثلاً من روح القدس وهــــو في بطن أمه .

وفي النوراة : قال الله تعالى لموسى عليه السلام : اختر سبمين من قومك
 حتى أفيض عليهم من الروح التي عليك فيحملوا عنك ثقل هذا النمت ' فقمل '
 فأفاض عليهم من روحه قنبئوا لساعتهم .

و فيها في حق يوسف علمه السلام: يقول الملك: هل رأيتم مثل هذا الفق
 الذي روح الله تعالى عز وجل حال فه .

﴿ وَفَيَّهَا أَيْضًا : انْ رَوْحُ اللَّهُ تَمَالَى حَلَّتَ عَلَى دَانِيالَ . . الى غير ذَلَكُ ﴾ .

ولعل الروح في جميع ذلك أمر قدسي ٬ وسر إلهي يفيضه الله تعالى على من يشاء من عباده حسما يشاء وفي أي وقت يشاء . .

« ورسله ) أجمعين ، ولا تخرجوا أحــــداً منهم إلى ما يستحيل وصفه به من الألوهنة .

( ولا تقولوا ثلاثة ) أي : ولا تقولوا : الآلهة ثلاثة : الله سبحـــانه ،
 والمسيح ، ومربح . .

كاينبى، عنه قوله تعالى : (أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله) ؟

إذ معناه : ( إلهين ) غير الله تعالى ، فيكونون معه ثلاثة ..

أو : الله – سمحانه – ثلاثة .

ان صح عنهم أنهم يقولون : الله تعالى جوهر واحد ، ثلاثة أقانم .

د أقنوم الأب ، وأقنوم الإبن ، وأقنوم روح القدس .

و وأنهم ريدون بالأول : الذات ، أو الوجود .

- ﴿ وَبِالثَّانَى : العلم أَي الكُّلمة .
- و وبالثالث : الحياة .. كذا قبل ، .
- ﴿ انتهوا خيراً لكم ﴾ انتهوا عن القول بالتثليث .
- ﴿ انْمَا اللَّهُ إِلَّهُ وَاحْدٌ ﴾ بِالذَّاتُ ، منزه عن النَّعَدُدُ بُوحِهُ مِن الوجوهُ .
- د سبحانه أن يكون له ولد ، أي : أسبحه تسبيحاً عن ، أو : من أن ، كون له ولد .
  - أو : سلحوه عن ، أو : من ذلك ..
  - لأن الولد يشابه الأب ، ويكون مثله ...
    - والله تعالى منزه عن التشبيه والمثل . .
- وأيضاً الولد انما يطلب ليكون قائماً مقام أبيه إذا عدم ٬ ولذا كان التناسل.
- والله تمالى باق لا يتطرق ساحته العلمية فنــــــاء ، فلا يحتاج الى ولد ، ولا حكة تقتضه .
- د له ما في الساوات وما في الأرض » جملة مستأنفة مسوقة لتعليل التنزيه . .
- وبيان ذلك أنه سبحانه مالك لجميع الوجودات علوبها وسفليها ؛ لا يخرج من ملكوته شيء منها .
- ولو كان له ولد لكان مثله في المالكية ، فلا يكون مالكاً لجيمهــــا ، وقوله تعالى :
  - « وكفي بالله وكيلا » إشارة إلى دليل آخر .
    - لأن الوكيل: معنى الحافظ.
- فإذا استقل سبحانه وتعالى في الحفظ لم يحتج الى الولد ، فإن الولد بعين أباه في حياته ، ويقوم مقامه بعد وفاته .

والله تمالى منزه عن كل هذا / فلا يتصور له ولدعقلا / ويكون افتراؤه حمقاً وجيلاً . .

لن يستنكف ... المسيح ... أن يكون عبداً لله ؟!

« لن يستنكف المسيح » استثناف مقرر لما سبق من التنزيه . . .

روى أن وفد نجران ٬ قالوا لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم :

د يا محمد ، لم تعيب صاحبنا ؟

رقال: ومن صاحبكم؟

د قالوا : عيسى عليه السلام .

د قال : وأي شيء أقول فيه ؟

وقالوا: تقول: انه عبد الله ورسوله.

رفنزلت ) .

وفي الأساس : استنكف ونكف : امتنع وانقبض أنفأ وحمية .

وقال الزجاج : الاستنكاف : تكبر في تركه أنف ، وليس في الاستكمار ذلك .

والمعنى : لن يأنف ، ولن يمتنع .

وعن ابن عباس : لن يستكبر المسيح . . و أن يكون عبداً لله ، أي : عن٬ أو : من . . أن يكون عبداً لله تعالى ٬ مستمراً هلى عبادته تعالى ٬ وطاعته ٬ حسما هو وظفة العمودية .

كيف وأن ذلك أقصى مراتب الشرف ١٤

وقد أشار القاضي عياض إلى شرف العبودية بقوله :

ونمسا زادتي عجبا وتبهسا

وكدت بأخمي أطأ الثريا

دخولي تحت قولك: ياعبادي

وجعلك خبر خلقك لي نبيا

والاقتصار على ذكر عدم استنكافه عليه السلام عن ذلك.

مع أن شأنه عليه السلام الماهاة به ، كما تدل عليه أحواله ، وتفصح عنه أقواله لوقوعه في موضم الجواب عما قالوه . .

وهو السر في جعل المستنكف منه كونه عليه السلام عبداً له تعالى ٬ دون أن يقال : عن عبادة الله تعالى ٬ ونحو ذلك !

مع إفادته - كا قيل - فائدة جليلة !

هي كال نزاهته عليه السلام عن الاستنكاف بالكلية لاستمرار هذا الوصف ، واستنباعه وصف العبادة .

فعدم الاستنكاف عنه مستازم لعدم استنكاف ذلك .

نخلاف وصف العبادة فإنها حالة متجددة غير مستلزمة للدوام ، يكفي في اتصاف موصوفها بها تحققها مرة ، فعدم الاستنكاف عنها لا يستلزم عنها عدم الاستنكاف عن دوامها .

ونما يدل على عبوديته عليه السلام من كتبهم :

قال مِرقس في إُنجِيله : قال يسوع :

ان نفسي حزينة حتى الموت .

ثم خر" على وجهه ، يصلي الله تعالى .

وقال : أيها الأب كل شيء بقدرتك أخر عني هذا الكاس ، لكن كما تريد لاكما أربد .

ثم خر" على وجمه يصلي لله تمالى .

ووجه الدلالة في ذلك ظاهر . . إذ هو سائل ، والله تعالى مسئول .

و هو مصل ، والله تعالى مصلى له .

وأي عبودية تزبد على ذلك ؟

ونصوص الأناجيل ناطقة بعبوديته عليه السلام في غير ما موضع .

وفي ذلك قبل . . وهو من أجمسل ما قبل في حقيقة شخصية المسيح علمه السلام :

هو عبد مقرب ونبي ورسول قد خصه مولاه طهر الله ذاته وحباه ثم أثاه وحبه وهداه وبكث خسلة بدا كلمة الله إلى مريم البتول براه مكذا شأن ربه خالك الخلق بكثن خلقهم فنعم الإله والأناجيل شاهدات وعنه أغا الله ربه لا سواه كان لله خاشما مستكينا راغبار اهبايرجي وضاه ليس يحيي وليس يخلق إلا أن دعاه وقد أجاب دعاه إغا فاعل الجم هرو الله ولكن على يديه قضاه

ويكفي في إثبات عبوديته عليه السلام ما أشار الله تعالى اليه بقوله : (ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمُنُه صدَّيقة كانا يأكلان الطعام) .

وفي التعبير بالمسيح ما يشعر بالعبودية أيضاً . .

رولا الملائكة المتربون ، أي : ولا يستنكف الملائكة المتربون ، أن يكونوا عبيداً لله تمالى . أو : المنى : لا يستنكف المسيح ، ولا من هو قوقه ، من الملائكة المفربين. أى : لا هو ولا من هم أرقى منه . .

وسوق الآية ، وإن كان رداً على النصارى ، لكنه أدمج فيه الرد على عبّدة الملائكة ، المشاركين لهم ، في رقع بعض المخلوقين شن مرتبة العبودية الى درجة المعبودية ، وادعاء انتسابهم الى الله تعالى بما هو من شوائب الألوهية . .

وخص ( المقربون ) لأنهم كانوا يعبدونهم دون غيرهم . .

وقيل: ان غاية ما تدل عليه الآية تفضيل المقربين من الملائكة وهم الكروبيون الذين حول العرش..

أو من هم أعلى رتبة منهم من الملائكة على المسيح من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ..

وذلك لا يستازم فضل أحد الجنسين على الآخر مطلقاً . .

وقال بعضهم : تفضيل الملائكة في القوة وشدة البطش وسعة التمكن والاقتدار ..

وهذا النوع من الفضيلة هو المناسب لسياق الآية . .

وصدرت على بديه آثار عظيمة خارقة . .

وقد بلغ من قوته وإقدار الله تعالى له ان اقتلع المدائن واحتملها على ريشة من جناحه فقلبها عاليها سافلها . . فيكون تفضيل اللائكة إذن بهذا الاعتبار ولاخـــــلاف في أنهم أقوى وأبطش، وأن خوارقهم أكثر.

وإنما الحلاف في التفضيل باعتبار مزيد الثواب والكرامات ورفع الدرجات في دار الجزاء

وليس في الآية عليه دليل ..

وقد يقال : لما كان أكثر ما لبس على النصارى في ألوهمة عيسى عليه السلام. كونه موجوداً من غير أب . . أنبأ الله تمالى أن هذا الموجود من غير أب لا يستذكف من عبادة الله تمالى ٬ ولا الملائكة الموجودون من غير أب ولا أم . .

فیکون تأخیر ذکرهم لأن خلقهم أغرب من خلق عیسی علیه السلام ..

ويشهد لذلك أن الله تعالى نظر عيسى بآ دم عليهها السلام ..

فنظر الغريب بالأغرب ٬ وشبه العجيب من آثار قدرته بالأعجب . .

إذ عيسى نخلوق من آدم عليهما الصلاة والسلام . .

وآدم عليه السلام من غير أب ولا أم . .

ولذلك قال سبحانه : ( خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ) .

و من يستنكف عن عبادته ، أي : طاعته .. فيشمل جميع الكفرة لعدم
 طاعتهم له تعالى .

﴿ وَيُسْتَكُبُرُ ﴾ أَي : عن ذلك . .

وأصل الاستكبار : طلب الكبر من غير استحقاق ، لا بمعنى طلب تحصيله مع اعتقاد عدم حصوله . .

بل بمعنى : عدّ نفسه كبيراً واعتقاده كذلك . .

( فسيحشرهم اليه جميعا ) أي : المستنكفين ومقابليهم . . المدلول عليهم
 يذكر عدم استنكاف المسيح والملائكة المقربين عليهم السلام . .

### وفيها عموم الحشر للخلائق أجمعين ا

## وروح ... منه ؟!

ولنسمع الآن الى المذهب الذي ذهب اليه الإمام البخاري . . وشارحو صحيحه في الآية التي مرت من قريب . . قالوا :

﴿ لَا تَعَاوَا ﴾ من الفلو وهو الإفراط ومجاوزة الحد . . ومنه غلا السمر .

وغلو النصارى : قول بمضهم في عيسى هو الله .. وهم اليعقوبية ..

أو : ابن الله .. وهم النسطورية ..

أو : ثالث ثلاثة .. وهم المرقوسية ..

وغلو اليهود فيه قولهم : انه ليس برشيد . .

و ولا تقولوا على الله إلا الحق ، أي : إلا القول الحق . .

أي : لا تفتروا عليه ، وتجعلوا له صاحبة وولداً . .

ثم أخبر عن عيسى عليه الصلاة والسلام فقال :

و إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله ، فكيف يكون إلها ؟!.

( وروح منه ) أي : عبد من عباد الله ) وخلق من خلقه ، قال له : كن
 فكان ، ورسول من رسله ..

وأضيف الروح البه على وجه التشريف ٬ كما أضيفت الناقة والبيت الى الله .

و فآمنوا بالله ورسله ؛ أي : آمنوا بهم جميعًا . .

ولا تجملوا عيسى إلهاً ولا ابناً ولا ثالث ثلاثة . .

د انتهوا ، عن هذه المقالة الفاحشة ..

دخيراً لكم ، أي : اقصدوا خيراً لكم ...

وكفى بالله وكيلا ، أي : مفوضاً اليه القيام بتدبير العالم . .

وفسر أبو 'عبيد قوله سبحانه ( وكلمته ) كن فكان ..

وعن قتادة مثله .

وقال غيره : ( ورحُ منه ) : أحماه فحمله روحًا . .

وقال مجاهد : وروح منه : أي : رسول منه ، وقبل : محبة منه . .

﴿ وَلاَ تَقُولُوا ثَلَاثَةً ﴾ أي : وَلاَ تَقُولُوا فِي حَقّ اللهِ وَعَيْسَى وَأَمَه ثَلاثَةً آلهَةً
 بل الله إله واحد منز. عن الولد والصاحبة › وعيسى وأمه مخلوقان مربوبان ...

#### عيسي ... عبد الله ؟!

عن عبادة رضى الله عنه .

عن النبي سلى الله عليه وسلم قال :

د من شهد أن لا إله إلا الله > وحده لا شويك له .

د وان محدا عبده ورسوله.

« وأن عيسى عبد الله ، وسوله ، وكلمته ألقاها الى مريم ، وروح منه .

و والجنة حق .

د والنار حق .

« أدخله الله الجنة ، على ما كان من العمل » ·

[ أخرجه البخاري ]

قال الفرطبي : المقصود من هذا الحديث التنبيه على ما وقع من النصارى من الفلال في عيسي وأمه عليها السلام .

## إنما أنا عبده ؟!

عن ابن عباس ، سمع عمر رضي الله عنه ، يقول على المنبر :

وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:

لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مويم .

د فاتما أنا عبده .

« فقولوا عبد الله ورسوله » .

[أخرجه البخاري ]

د لا تطروني ۽ من الإطراء ٬ وهو المدينج بالباطل . .

تقول: أطريت فلاناً: مدحته فأفرطت في مدحه ..

وقيل : الإطراء : مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه . .

النصارى ، أي : في دعوام في عيسى بالالهية وغير ذلك . .

د فإنما أنا عبده ، الى آخره . . من هضمه نفسه وإظهاره التواضع .

ليس بيني ... وبينه نبي ؟!

و قال أبو هريرة رضي الله عنه :

ه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :

و أنا أولى الناس بابن مريم .

والأنبياء أولاد علات .

د ليس بيني وبينه نبي ، .

[أخرجه البخاري]

و أنا أولى الناس بابن مريم ، أي : بميسى بن مريم . .

أي : أخص الناس ، وأقربهم اليه .

لأنه بشر بأنه يأتي من بعدي رسول اسمه أحمد . .

وقيل: لأنه لا نبي بينها . .

فكما أنه أولى الناس بإبراهم ، كذلك هو أولى الناس بميسى ، وذلك من جهة قوة الاقتداء به ، وهذا من جهة قرب العهد به .

و أولاد علَّات ، ثم الاخوة لأب ، من أمهات شق . .

كما أن الاخوة من الأم فقط: أولاد أخماف ..

والاخوة من الأبوين : أولاد أعيان . .

ومعناه : أن أصولهم واحدة ٬ وفروعهم مختلفة ..

يعني انهم متفقون فيما يتملق بالاعتقادات المسماة بأصول الديانات . .

كالتوحيد وسائر مسائل علم الكلام .

مختلفون فما يتملق بالعمليات وهي الفقهيات . .

و ليس بيني وبينه نبي ، أي : وبين ابن مريم .

أنا أولى الناس... بعيسى بن مريم ؟!

د قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

انا أولى الناس بعيسى بن مريم .

**. في الدنيا والآخرة** .

ر والأنبياء اخوة لِعلات ِ •

د أمهاتهم شتى ٠

و ودينهم واحد ، .

[ أخرجه البخاري ]

و دينهم واحد ، أي : التوحيد . . دون الفروع ، للاختلاف فيها . . قال
 تمالى ( لكل جملنا منكم شرعة ومنهاج) . . .

ويقال : دينهم : أي : أصول الدين وأصول الطاعة واحد . .

والكيفيات والكيات في الطاعة مختلفة ..

## مَن هو ... روح القدس ؟!

قال البخاري . . وهو قمة رواة أحاديث رسول الله صــــــلى الله عليه وسلم الصحاح . .

د روح القدس ، : جبريل عليه السلام ..

« نزل به الروح الأمين » .

وقال الشارحون :

أشار به الى قوله تمالى : ( قل نزله روح القدس من ربك بالحق ) الآية . .

وفسر روح القدس بقوله ( جبريل عليه السلام ) .

وروى الطبري : روح القدس جبريل عليـــــــ السلام ٬ وأضيف الروح الى القدس وهو الطهر ٬ كا يقال : حاتم الجود ٬ وزيد الحير ٬ والمراد الروح القدس.

وقال ابن الأثير : لأنه خلتي من طهارة . .

والروح في الحقيقة ما يقوم به الجسد ، وتكون به الحياة . .

وقد أطلق على القرآن ؛ والوحي ؛ والرحمة ، وعلى جبريل عليه السلام . .

## ما الروح ؟!

- د عن عبد الله قال:
- بينا أنا أمشى مع الني صلى الله عليه وسلم.
  - د في خوب المدينة .
  - روهو يتوكأ على عسيب معه .
    - د فمر بنفر من اليهود .
      - د فقال يمضهم لبعض :
        - د ساوه عن الروح.
- د وقال بمضهم : لا تسألوه ، لا يجيىء فيه بشي تكرهونه .
  - د فقال بمضهم: ولنسألنه.
  - د فقام رجل منهم ، فقال : \_
    - ديا أبا القامع : ما الروح ؟ `
      - ر فسکت ۰
      - ر فقلت : إنه ُبُوحي اليه .
        - ر فقیت ،
        - د فلما انحلي عنه .
- د فقال : ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتوا من العلم إلا قليلا .
  - د قال الأعمشي : هكذا في قراءتنا ، .
  - [أخرجه البخاري]

فيه التنبيه على أن علم الروح علم قد استأثر الله به ولم يطلع عليه أحداً ! و في خرب ، جمع خربة . . والحراب ضد العارة . . ويقال : دار خربة . . و نتوكاً » يعتمد . .

د على عسيب ، العسيب جريد النخل . . وهو عود قضبان النخل . . كانوا يكشطون خوصها ويتخذونها عصيا . .

وينفر ، عدة رحال من ثلاثة إلى عشرة . .

« سلوه » أصله : اسألوه ، أي : النبي صلى الله عليه وسلم . .

﴿ فَقَمْتُ ﴾ أي : حتى لا أكون مشوشًا عليه ..

· أو : قمت حائلًا بينه وبينهم .

﴿ فَلَمَا انْجُلِّي ﴾ فحين انكشف الكرب الذي كان يتغشاه حال الوحي . .

و ويسألونك عن الروح ، وسؤالهم عن الروح يقولهم: ما الروح. . مشكل.

إذ لايعلم مرادهم . .

لأن الروح حاء في القرآن على معان .

قال الله تعالى ( نزل به الروح الأمين ) .

وقال ( تنزل الملائكة والروح فيها ) .

وقال ( روحاً من أمرنا ) ( يوم يقوم الروح ) .

فلو عينوا سؤالهم لأمكنه أن يجيبهم . .

قال هذا القائل: ويمكن أن يكون سؤالهم عن روح بني آدم ، لأنه مذكور في التوراة انه لا يعلمه إلا الله ، وقالت اليهود: ان فسر الروح فليس بنبي ، فلذلك لم يحيبهم . .

قال عياض وغيره : اختلف المفسرون في الروح المسؤل عنها .

فقىل : سألوه عن عيسى عليه الصلاة والسلام ..

فقال لهم : الروح من أمر الله . يعني : انما هو شيء من أمر الله تعالى . . وكان ان عباس يكتم تفسير الروح . .

وعن ابن عباس ، وعلي رضي الله عنهم : هو ملك من الملائكة يقوم صفًا وتقوم الملائكة صفًا . . قال تعالى ( يوم يقوم الروح والملائكة صفًا ) .

وقيل : جبرائيل غليه السلام .

وقيل : القرآن لقوله تعالى ( وكذلك أوحينا اليك روحاً من أمرنا ) .

وقال أبو صالح : هـــو خلق كخلق بني آدم ، ليسوا ببني آدم ، لهم أيد وأرجل !.

## ما هي روح بني آدم ؟!

وأما روح بني آدم ..

فقال المازري : الكلام على الروح بما يدق ، وقد ألفت فيه التــــ اليف . .

وأشهرها ما قاله الأشعري : أنه النفس الداخل والخارج . .

وقال القاضي أبو بكر : هو متردد بين ما قاله الأشمري وبين الحياة ..

وقيل : حسم مشارك للأجسام الظاهرة والأعضاء الظاهرة . .

### هل الروح هي النفس؟!

واختلف : هل الروح والنفس واحد ، أم لا ؟ والأصح انها متفامران . .

فإن النفس الإنسانية هي الأمر الذي يشير اليه كل واحد منا بقوله أنا . . وأكثر الفلاسفة لم يفرقوا بينهما .

قالوا : النفس : هو لمجلوهر البخاري اللطيف الحامل لقوة الحياة والحس والحركة الإراديه ويسمونها الروح الحيوانية . .

وهي الواسطة بين القلب الذي هو النفس الناطقة وبين البدن . .

وقال بعض الحكماء والغزالي : النفس مجردة . .

أى : غير جسم ولا جسماني . .

وقال الغزالي : الروح جوهر محدث قائم بنفسه ، غير متحيز ، وإنه ليس يداخل الجسم ولا خارجاً عنه ، وليس متصلاً به ولا منفصلاً عنه وذلك لمدم التحيز الذي هو شرط الكون في الجهات . .

وقيل : انه جوهر فرد متحيز ٬ وإنه خلاف الحياة القائمة بالجسم الحيواني ٬ وإنه حامل الصفات المنوية . .

وقيل : انه صورة لطيفة على صورة الجسم لها عينان وأذنان ويدان ورجلان في داخل الجسم ..

يقابل كل جزء منه عضو نظيره من البدن ..

وقيل : انه جسم الطيف في البدن سار فيه سريان ماء الورد فيه . .

وعليه اعتمد عامة المتكلمين من أهل السُّنة . .

وقد كثر الاختلاف في أمر الروح بــــين الحكياء والعلماء المتقدمين ، قديمًا وحديثًا .

وأطلقوا أعنة النظر في شرحه ٬ وخاضوا في غمرات ماهيته . .

فأكثرهم تاهوا في التيه ..

حتى قالوا : ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عالماً به !.

قلت : جل منصب النبي صلى الله عليه وسلم وهو حبيب الله وسيد خلقه أن يكون غير عالم بالروح !

وكيف وقد من الله عليه بقوله ( وعلمك ما لم تكن تعلم وكار فضل الله علمك عظماً) ؟!

وقد قال أكثر العلماء : ليس في الآية دليل على أن الروح لا يعلم ' ولا على أ . النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلمها .

#### ماذا بعد هذا ؟!

تلك هي بعض النصوص المندسة . . التي أنزلها الله تمالى في كتابه الكريم . . أو رواها الرواة الثقات عن رسوله العظم . .

فرشناها للناظرين ..

روضة من رياض الجنة . يجوس خلالها من شاء .. من القراء .. ليتلمس بنفسه حقيقة هذا الأمر الخطير .. ﴿ فَنَفَخَنَا فَيْهَا مَنْ رُوحِنَا ﴾ . .

وإنما تعمدت الإطناب .. لتكتمل أدوات الموضوع .. أمام العيون .. فماذا نفهم بعد هذا ؟! القرآن يفسر ... بعضه بعضا ؟!

نقتطف هنا أميات النصوص التي وردت في الموضوع . .

وننظر : هل اكتملت الحقيقة من خلالها ؟

قال تعالى : « والتي أحصلت فرجها ٬ فنفخنا فيها من روحنا ٬ وجعلناها وابنها ٬ آية للعالمين › .

[ الأنبياء ٩١ ]

هناك إذاً نفخ . . في مريم . .

هذه حقيقة عامة ..

وقال تعالى :

د ومريم ابنت عمران ، التي أحصلت فرجها ، فنفخنا فيه من روحنا ،
 وصدقت بكليات ربها ، وكتبه ، وكانت من القانتين ،

[التحريم ١٢]

وهنا . . تحدد مكان النفخ . .

انه في . رحمها . . حسث بتكون الجنين . .

ولمل (الغرج) إشارة الى الرحم كله .. باعتبار أن الجهاز التناسلي .. عبارة عن تجاويف .. أو تجويف ، أي : فرج ..

ثم ماذا ؟!

ثم قال تعالى :

د. الحا المسيح عيسى بن مريم ٬ رسول الله ٬ و كلمته ٬ ألقاها إلى مريم ٬
 وروح منه ٬ ...

[ النساء ١٧١ ]

ها هنا حقائق جديدة خطيرة جداً . .

الأولى . . ان عيسى . . ابن مريم . . فقط . .

الثانية .. انه رسول الله .. ليس إلا .. ولا يتجاوز ذلك ..

الثالثة .. ان المسيح .. كلمة من كلمات الله .. وكن فيكون . . أمر من أوامر الله .. ليس بأول كلمة ولا آخر كلمة .. وإنما كلمات الله تعالى لا تشفذ .. ولا تحصى وما المسيح بن مريم .. إلا واحدة من هذه الكلمات التي لا تنفد 1.

وهذه حقيقة خطيرة جداً جداً إداً !.

الحقيقة الرابعة . . و ألقاها الى مربم ، . . أس أن تنفذ في مربم . . فكان حتماً أن تنفذ . .

يريد الله أن يكون هناك طفل بغير أب .. بكلمة منه تمالى .. فكان !.. الحقيقة الحامسة .. د وروح منه ي .. اتما المسيح عيسى ابن مريم .. روح منه .. روحانية فائقة .. كائنة منه تمالى مباشرة .. أعطاه روحانية فاقت روحانية كثير من الأنبياء والمرسلين ..

هذه حقائق جديدة .. في ذلك النص ..

ثم ماذا ؟

ثم يقول تعالى :

د لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ، .

[ النساء ۱۷۲

الحقيقة الجديدة هنا .. ان المسيح يتشرف أن يكون عبداً لله .. وإنه لن يستنكف .. لن يأنف أن يعيش عبداً لله .. ويبعث عبداً لله .. .

ولا يشرف المسيح أن يجملوه إلهًا من دون الله .. أو ابناً لله ..

إنما يسوؤه ذلك . . ويحزنه أشد الحزن . .

أن افتتن به أتباعه .. وجعلوه إلها ..

وإنما سروره الأعظم . . أن يكون مقامه عند الناس كما أراده الله تعالى . . عبدًا له سبحانه . .

تلك الحقيقة التي أعلنها المسيح . . بنفسه . .

وكانت أول كلمة أذاعها يفمه الرضيح . . وأول قطرات النور التي خرجت من فمه وهو مولود لساعته . .

حنن أشارت أمه المه ..

فقال على الفور : ( . . إني عبد الله ٬ آثاني الكتاب ٬ وجعلني نبياً ﴾ .

[ سريم ٣٠]

إنى عبد الله ؟!.

أول كلمة نطق بها الرضيح . .

أول كلمة من المعجزة . . أعلن فيها أنه عبد الله ! .

ذُلك هو مقامه . . الطبيعي . . كما هو مقام . . كل كائن في الوجود . .

د ان كل من في المعاوات والأرض إلا آتي الرحمن عبداً ، .

[ سيم ٩٣ ]

ذلك ما يسر المسيح . . عليه السلام . .

أن يكون عبداً الله . .

وذلك ما أعلنه بنفسه . . فور ولادته . . إلى المالم كله . . إلى يوم القيامة ! . وذلك هو مقامه الطبيعي . .

وذلك مو شرفه الأعظم ؟.

ثم ماذا؟!

ثم يقول تعالى:

د ٠٠ فأرسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا ٠

وقالت: انى أعوذ بالرحن منك ان كنت تقيا .

وقال: انما أنا رسول ربك ، لأهب لك غلاما زكيا .

د قالت : أنى يكون لي غلاما ولم يمسمني بشر ولم أك بغيا؟!

د قال : كذاك ، قال ربك ، هو علي هين ، ولنجمله آية للناس ، ورحمة
 منا ، وكان أمر أ مقصنيا .

ر فحملته ، فانتبلت به مكانا قصيا .

د فأجاءها الخاض الى جدع النخلة ، ٠٠

[ مويم ١٧ – ٢٣ ]

ما هي الحقائق الجديدة في هذه النصوص العليا؟!

قبل أن أذيع عجائبها . .

أهتف متافا .. عن يقين .. تلألأت أمامه أعجب حقـــائق مكنونة في كلامه تمالى ..

: اللهم إني أشهدك .. وأشهد حمدة عرشك .. وملائكتك .. وجميع خلقك .. أن القرآن العظم .. كتابك الحق .. وكلامك الحق .. أنزلته على نببك الحق !.

وإليك عجائب . . كانت مكنونة في هذه الآيات الكريمات . .

۲۰۹ (م١٤ - حياة مري)

فإذا بها مفاتسح .. لكل أمر .. حار فيه الأقدمون .. والمحدثون .. من أمور المسمح علمه السلام ..

سأل الأولون والآخرون ذلك السؤال الرهبب : أن الله تعالى يقول : ﴿ أَمَّا المسيح عيس بن مريم رسول الله ؛ وكلمته ؛ ألقاما إلى مريم » . .

فَكَيفَ كَانَ ذَلِكَ الْإِلْمَاءُ ، ومن الذي قام بالتنفيذ ؟

الجواب العجيب : ﴿ فَأَرْسَلْنَا النَّهَا رَوْحَنَا ﴾ فتمثَّل لها بشراً سُويًّا ﴾ . وها هنا حقيقتان عظيمتان خالدتان تثلاثان .

الأولى . . أن الله أرسل اليها . . روح القدس . . الذي هو جبريل . . ليقوم بتنفيذ الكلمة التي ألقاها . . سيحانه اليها . .

الثانية . أن جبريل تمثل . أي تشكل لمريم . . في صورة إنسان جميل . . والملائكة دائمًا تتشكل في أجمل صور . .

ويسألون : هل كانت مريم تعلم حقيقة هذا الذي فاجأها ؟

الجواب : كلا . . حق أعلمها جبريل مجقيقته وقال : اتما أنا رسول ربك . . ويسألون : هل بيّن لها مهمته ؟

الجواب: نعم .. والآيات تنولى ذلك حــــين تقول: د .. لأهب لك غلاماً زكتاً ب ..

لأمنحك طفلا ذكراً طاهراً . . راقياً . . سامياً . . `

ويسألون : كيف يكون طفل بلا أب ١٤.

الجواب: د . . هو علي هيٽن ۽ . .

انها القدرة . . ولا عجب من أمر الله ! .

ويسألون: وما هدف هذه التجربة العجيبة التي كانت سبب أ في فتنة ألوف الملاين ؟1. الجواب: د . . ولنجعه آية للناس ، . .

معجزة لجميع الناس .. تتحدث أن الذي خلق النواميس .. علك أن نفعرها مق شاء !.

ويسألون : فما مضى قوله سبحانه و . . وروح منه ، . . ألا 'يوهم ذلك أن المسيح من الله ؟!

الجواب: ( . . ورحمة منا » . .

تأمل الإعجاز؟!

ان قوله تعالى د ورحمة منا ، هو هو .. عين قوله تعالى د وروح منه ، أ.

هذه تفسر تلك . .

ان المسيح روح منه تعالى .. أي : رحمة منه تعالى .. وورحمة منا ، ؟! فلا يضعمة مناك .. وإنما هو رحمة عظيمة منه تعالى الناس .

ويسألون : وما الدليل على أن قوله تعالى: د.. وكلمته ألقاها إلى مريم... ان ذلك يمنى الأمر الذي سوف ينفذ ويكون حتماً ؟!

الجواب: ﴿ وَكَانَ أَمْراً مَقَضَيًّا ﴾ . .

حتما يقم . . وحتما يكون . . كن فسكون !.

ولذلك قال بعدها مباشرة و فحملته ، . .

فوراً . . كان الحمل . . وفوراً وقع الأمر . .

انها كلمة .. انه أمر إلهي .. حتما يقع .. وحتما يكون !.

وأخيراً ... وبعد أن تلألأت الحقائق العليا ...

مَن أخطر قضية ·. شغلت وما زالت تشغل الملايين .. على وجه الأرض .. قضة : كنف كان المسمح .. وما هي حقيقته ؟!.

أمتف . . عن يقين لا شك فيه . .

وعن برهان .. لا ظلام فيه ..

وعن عقل . . موزون . . بميزان مستقيم . .

: أشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له .

: وأن محمداً ، عبده ، ورسوله .

: وأن عيسى ، عبد الله ، ورسوله .

: وكلمته ، ألقاها إلى مريم ، وروح منه .

: والجنة حق .

: والنار حق !.

يا يميع ... خذ الكتاب ... بقوة ؟!...

لا يوجد كتاب سماوى . .

ولن يوجد . . إلى يوم القيامة . .

مثل ذلك الكتاب . . الذي اسمه ( القرآن ) . .

الذي سجل بدائع . . وعجائب . . وغرائب . . مريم . .

تسجيلاً رفيماً .. عالياً .. عميقياً .. صادقاً .. كاملاً .. مكتملاً .. شاملاً .. مشتبلاً ..

كل أولئك .. في إعجاز بياني .. يموج بأمواج الموسيقي الشمشعانية ..

ويتلالن .. ويتمالى .. إلى آفاق .. وراء العقول .. ووراء الطبيعة .. ووراء الإدراك !.

ذلكم بأنه , كتاب الله , ..

وحين يتكلم الله .. الى عباده .. يأتى كلامه .. وليس كمثله كلام ..

. من أجل ذلك . . وحفاظاً على قدسة تلك النصوص الساوية العُملي . .

أحببت أن اثبت هنا . . مطلع سورة « مريم » . .

.. كما هنو ..كا أنزله الله تعالى ..

يا هو . يا اتراك اقد تعالى . .

ليتلألأ في القلوب . . كما شاء الله أن يتلألأ . .

ذلك المطلع الصبوح . . الجيل . . الحلو . .

الذي لا يوجد مثله جمالًا . . ولا كالًا . . ولا سمواً . . ولا علواً . .

حيث قال فيه سبحانه : ﴿ وَاذْكُرُ فِي الْكُتَابُ مُرْيَمٍ ﴾ . .

أي . . وادكر في سجل الخلود . . وسعل الخالدات . .

تلك المظيمة . . الكريمة . . العالية . . مريم . .

وها نحن أولاء . . نوشك أن ندخل معاً . . الى الآيات المعجزات . .

فلنقرأ . .

ولنتأمل ..

ولنتفكر ..

\* \* \*

بسم الله الرحمن الرحيم

-1-

كينعص

كاف ٠٠٠

ما ...

با ...

عين . . .

ساد ...

حروف مسرودة على نمط التمديد من مثلها . . كان هذا القرآن العظيم . . ولئن كان البعض فوض علم حقيقة ذلك الى حضرة علام الفيوب . . إلا أن الآية القادمة .. تشير الى ذلك ..

- T -

ذكر رحمت ربك عبده زكريا.

« ذكر رحمت ربك » أي هذا المتاو .. هذا القرآن العظيم .. المؤلف من جنس هذه الحروف المبسوطة .. ذكر .. رحمة ربك ..

ومعنى ذكر الرحمة بلوغها وإصابتها .

(عبده زكريا ، وزكريا – عليه السلام – من ولد سلميان ، من داود – علمها السلام –

وكان من أبناء الأنبياء ٬ الذين يكتبون الوحي في بيت المقدس . .

وقرىء: كَذْكُرْ .

أي : ذكر القرآن الناس أن رحم سبحانه عبده ..

وقريء: `ذكرَ .

أي: ذكر رحمة ربك عبد. زكريا.

- 4-

إذ نادي ربه نداءً خفياً .

و إذ نادي ربه ، إذ دعا ربه .

« نداء ، دعاء .

د خفياً ، مستوراً عن الناس ، ولم يسمعه أحد منهم ، حيث لم يكونوا
 حاضريه .

و كان ذلك - على ما قبل - في جوف الليل.

و إنما أخفى دعاءه – عليه السلام – لأنه أدخل في الإخلاس ، وأبعد عن الرياء ، وأقرب الى الحلاص عن لائمة الناس على طلب الولد على مبادى. لا يليق . به تعاطمها فى أوان الكبر والشيخوخة .

ولا منافاة بين النداء وكونه خفياً ، بل لا منافاة بينهما إذا فسر النداء برفع الصوت ، لأن الحقاء غير الحقوت ، ومن رفع صوته في مكان ليس بمرأى ولا مسمع من الناس فقد أخفاء .

والمقصود بالذات الإخلاص .

أي : نادى بصوت عال ٍ ، وهو في الحراب ، بعيداً عن الناس ، خفيســــاً عن الحلق .

## إشعاعات

ما هذا؟!

هذه موجة رحمة .. وهذه بدايتها ..

و إذ نادى ۽ . . إذ جأر زكريا . . رب . . رب . .

وجؤار الأنبياء . . فيه صفاء الالتجاء . .

إنه موجة من نور . . تصَّاعد من قلوبهم المشرقة . . الى ربهم . .

وهم دائمًا أعلم الناس بربهم . . وأعلمهم بالكيفية التي ينبغي أن ينادره تعالى بها .

لقد كان زكريا ــ على ما قيل ــ ابن مائة وعشرين سنة . .

وليس له ولد . . ليس له ذرية . . وامرأته عاقراً . .

فهناك استحالة .. استحالة الكبر .. وأستحالة العقم ..

ومع هذا . . صرخ زكريا . . واستغاث ربه . . وكان نداؤه خفياً . . عن الناس . . في ظلمات السحر . .

- 5 -

قال رب افي وهن العظم مني واشتمل الرأس شيب و لم أكن بدعانك رب شقيا .

دقال، زكرماء.

د رب إني وهن ۽ ضعف .

و العظم مني ، اسناد الضعف إلى العظم لما أنه عماد البدن ودعام الجسم ،
 فإذا أصابه الضعف والرخاوة تداعى ما وراءه وتساقطت قوته .

أو : لأنه أشد أجزائه صلابة ، وقواماً ، وأقلمــــا تأثراً من العلل ، فإذا وهن كان ما وراءه أوهن .

وقريء : وهين ..

وقرىء: وهنُنَ .

د واشتمل الرأس شيباً ، شبه الشيب في البياض والإنارة بشواظ النار ،
 و انتشاره في الشمر وفشوه فيه وأخذه منه كل مأخذ باشتمالها .

و ولم أكن بدعائك رب ، أي لم أكن بدعائي إياك .

و شقياً ؛ خائباً في وقت من أوقات هذا العمر الطويل . . بل كلما دعوتك استجبت لي . .

وهذا توسل منه – عليه السلام – بما سلف منه تمالى من الاستجابة عند كل دعوة ، إثر تمهيد ما يستدعي الرحمة من كبر السن وضعف الحال ، فإنه تمالى بمد ما عود عبده الإجابة دهراً طويلا ، لا يكاد يخيبه أبداً ، لا ســـــيا عند اضطراره وشدة افتقاره .. و في هذا التوسل من الإشارة إلى عظم كرم الله عز وجل ما فيه .

والتعرض في الموضعين لوصف الربوبية ، المنبئة عن افاضة ما فيه صلاح المربوب ، مع الإضافة الى ضميره – عليه السلام – لا سيا توسيطه بين كارت وخبرها ، لتحريك سلسلة الإجابة بالمالغة في التضرع .

وقد جاء : أن العبد إذا قال في دعائه : يا رب ، قال الله تعسالي له : لسك عمدى .

## إشع\_اعات

انظر .. عبده .. زكريا .. يدعوه ١٢ انظر الى الأنبياء .: حين ينادون ربهم ١٩ ربى ١٤

التجاء . . خشوع . . صراخ . . أنين . .

فيها موجات . . عالميات . . من النور . . تتموج الى الله . .

ثم يبثه تعالى آلامه .. فيقول .. وما أجمل ما قال :

إني . . وهن . . العظم . . مني ؟ ا

اني قد ضعفت عظامي كلها . . وهذا نذير فنائي . . وقرب نهايتي . .

اني أو شك أن أموت . . هذا هو دبيب الفناء يسري في عظامي كلها . .

ثم يؤكد زكرياء . . قرب نهايته . . وحتمية موته . . فيقول :

و واشتمل الرأس شيباً . . وهذا رأسي . . عبارة عن شعلة مضيئة من الشيب . لم تعد فيها شعرة واحدة سوداء !.

ثم يتلألاً زكريا . . ويرسل أنواره . . الى ربه . . فيقول :

﴿ وَلَمْ أَكُنَ ﴾ في يوم من الأيام ، ولا في وقت من الأوقات .

ربدعائك ، بدعائي اياك .

ورب، فيها الجمال كله .. ربي .. ربي .. يكورها .. ويكورها ..

﴿ شَغْيَا ﴾ كلما دعوتك سعدت باستجابتك لي .

لقد كان زكريا . . نوراً . . يموج الى ربه . .

#### -0-

وإني خفت المو الي من ورائي وكانت امرأتي عاقراً فهب لي من لدنك وليا.

﴿ وَإِنِّي خَفْتَ المُوالِي ﴾ هم عصبة الرجل .

أو : بنو العم ، وهم الذين يلونه في النسب .

أو : من يلي أمره من ذوي قرابته مطلقاً .

أي: الورثة .

وكانوا – على سائر الأقوال – شرار بني اسرائيل ٬ فخاف – علمه السلام – أن لا بحسنوا خلافته في أمنه .

والجلة عطف على قوله (اني و هن العظم مني) مترتب مضمونها على مضمونه ، فإن ضعف القوى ، وكبر السن من مبادىء خوفه – عليه السلام – من يلي أمره بعد موته ، حسما يدل علمه قوله :

« من وراءي ، من بعد موتي .

أي : خفت فعل الموالي من ورائي .

أي : خفت الذين يلون الأمر من ورائي .

 به تقوى ، واعتضاد ، فيكون محتاجاً الى العقب لمجز مواليه عن القيام بعده بما هو قائم به ، أو لانهم ماقوا قبله فبقي محتاجاً الى من يعتضد به .

( وكانت امرأتي عاقراً ) أي لا تلد من حين شبابها الى شيبها .

فالمُقر : العقم . ويقال : عاقر للذكر والأنثى .

د فهب لي لدنك ، أعطني من محص فضلك الواسع ، وقدرتك الباهرة ، بطريق الاختراع لا بواسطة الاسباب المادية .

أو : أعطني من فضلك كيف شئت .

, ولماً ، ولداً من ضلبي ..

ويؤيده قوله تمالى – في سورة آل عمر ان – ( قال وب هب في من لدنك ذرية طبية ) .

والفاء لترتيب ما بمدها على ما قبلها ، فإن ما ذكره – عليه السلام – من كبر السن ، وضعف القوى ، وعقر المرأة ، موجب لانقطاع رجائه – عليه السلام – عن حصول الولد بتوسط الأسباب العادية ، واستيهابه على الوجه الحال العادة .

# إشعــاعات

ما هـذا ؟

مذا بيان لقوله تمالى : ( هنالك دعا زكريا ربه ) . . في آل عمران . . حين شاهد زكريا . . الحوارق الظاهرة في حتى مرّيم . . ازداد علماً بقدرته تمالى . . وشوقاً الى استمطار رحمته سبحانه . .

وليس من شهد بعينه . . كمن لم يشهد . .

فماجت الأنوار في قلبه . . وانفتحت لها أبواب السهاء . .

د فد ٠٠ هب لي . . من لدنك . . وليا ، ٠٠

أنا أعلم أن هناك استحالة أن يكون لي ولد .. لأني شيخ كبير .. تهدمت عظامه .. ولأن امرأتي عاقراً طول حياتها .. فضلاً عن يأسها وشيخوختها ..

هناك استحالات ..

نوأميسك لا تسمح بذلك . .

ولكن قدرتك تسمح ..

ے . فہب لی . . ہب لی بقدرتك وحدہا . .

من لدنك . . من عندك أنت . . مما هو وراء النواميس . . من قدرتك . .

ولياً .. وارثاً .. يرث هذه النبوة .. وهــــذا النور الذي أعطيتنيه .. فلا يضيح ..

#### ં – ૪ –

يرثني ويرث من عال يمقوب واجمله رب رضيا .

﴿ يَرْثُنِي ﴾ يَرْثُ النَّبُوةُ الَّتِي أَعْطَيْتُنِي .

﴿ وَرِثُ مَنَ آلَ يَعْقُوبَ ﴾ وَيَرْثُ تَلْكُ النَّبُوةَ الْتَسْلَسُلَةَ فَيْمِنَ الْحَفْرَتُ مَن
 بني اسرائيل . . المتنقلة فيهم من يعقوب . . حق انتهت إليّ . .

وآل الرجل خــــاصته الذين يؤول اليه أمرهم للقرابة ، أو الصحبة ، أو الموافقة في الدين . .

﴿ وَاجْعَلُهُ رَبِّ رَضِّياً ﴾ أي مرضياً عندك قولاً وفعلاً .

أو : راضياً .

كأنه طلب أن مكون ولده عالمًا عاملًا .

وقيل : المراد جمله مرضيا بين عبادك أي متبعًا .

# إشعــاعات

ماذا يريد زكريا . . من الولد ؟

ديرثني ، تنتقل اليه هذه الأنوار . . أنوار النبوة . . التي أعطيتنيها . .
 وإنها لأغلى مبرات .

وماذا فوق النبوة . . وماذا وراءها . . من النور . . والعطاء . . الذي يمكن أن يعطى لبشر في دنياه ؟

لاشيء..

فهي أغلى . . وأعلى شيء . .

من أجل ذلك كان صراخ زكريا . عيقاً . عيقاً . الى ربه . . أن يخرق له الناموس . . ويهب له من لدنه مباشرة . . وارثاً . . يرث هذه الأنوار . .

وآخرين . . وآخرين . .

لانريد حصراً . . ولا ترتيباً . . وإنما مثالاً . .

هؤلاء الأنبياء . . هذه السلسلة من المصابيح . . من النور . . ثم آل يعقوب . . الذين ورثوا النبوة والكتاب . . وانتقلت الأنوار من أحدهم إلى الآخر . .

هذا هو الميرات الذي يثير القلق والخوف . . من قلب زكريا . .

وهؤلاء هم بنو اسرائيل . . وقسم انتشر فيهم الفساد . . ومالت قلوبهم

إلى الدنيا . . ولا يرى فيهم زكريا من يصلح ليرث هذا النور . . أو ليقوم بحمل الأمانة من بعده . .

ولقد كان زكريا - عليه السلام - يعلم علم اليقين أن النبوة لا تورث .. وأنها فضل الله يؤتبه من يشاء ..

من أجل ذلك كان صراحه ( هب لي من لدنك ) . . أنت وحدك القادر على أن تجقق لى هاتين المجزتين .

الأولى . . أن تهب لي ولداً رغم الاستحالات القائمة . .

الثانية .. أن تجمله نبياً .. صالحاً لحمل الرسالة .. مؤهلاً قلبه لتجلي أنوارها قائمًا برعاية حقوقك.

مؤهلاً نفسياً وشخصياً . . لها . . وهذا يشير اليه قوله ( واجعله رب رضيا » مرضما عندك قولاً وفعلا . .

اجعله أنت . . يا قادر . . وحدك . . شيئًا رفيمًا عندك . . لأنه في نفسه شيء رفيح . .

وحين يدعو الأنبياء ربهم. . يدعونه بما يعلمون منه تعالى. . ومايعلون أنفسهم. يعلمون منه تعالى ما لا نعلم تحن جميعاً . .

يملمون أن النواميس الإلهية لا تبديل لها ولا تغيير ولا تحويل . .

هذا حق . . ولكن الذي خلق الناموس . . يملك أن يوقف ذلك الناموس . . أو مدله . . مة, شاء . .

دهالك . . دعا زكريا ربه ، ٠٠ حين شهد التجربة عمليك . . وآثار
 ذلك واقعا . .

دكاما دخل عليها زكريا المحراب وجدعندها . . رزقا . . قال : يا مريم أني لك هذا ؟ ! . قالت : هو من عند الله . . ان الله يرزق من يشاء وبغير حساب . . هنالك . . دعا زكريا . . ربه . . قال : رب هب لي من لدنك ذرية طيبة ، . .

# [ آل عمران ۳۷ و ۳۸ ]

رأى .. زكريا .. وشهد بعينيه .. كيف حوّل الله الناموس الظاهر .. لمريم .. هنالك طمع زكريا في رحمته تعالى .. فناداه ..

وحين يدعو الأنبياء ربهم .. يدعونه بمـــا يعلمون من أنفسهم .. وما لا نعله منهم ..

يعلمون من أنفسهم كثيراً . . من مقاماتهم العُلى مع ربهم . .

ولهم ممه تعالى أحوالاً . . وأحوالاً . . هي فوق ما نتصور أو ندرك . .

ولو كان الطفل المولود لساعته يدرك شيئًا من أفكار أبيه الشيخ الكبير . . لأمن لنا نحن . . الأطفال الصفار . . الى جوار الأنبياء . . أن ندرك شيئًا

د من بنا خن . . اوطفان الفصفار . . اي جوار المبيده . . ان مسار من أفكارهم . . ومشاعرهم . . وأحاسيسهم مع ربهم تبارك وتعالى . .

ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ..

كان زكريا .. حين دعا ربه .. يعلم منه ما لا نعلم ..

وكان يدعوه وهو يعلم من الأنبياء ما لا نعلم . .

كان مقاماً خاصاً به . . مع ربه سبحانه وتعالى . .

فاذا كان ؟

### - ٧ -

يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا .

ويا زكريا ، قال الله تعالى : يا زكريا والمشهور أن هذا القول كان إثر
 الدعاء . . ولم يكن بين البشارة والولادة إلا شهر . .

ولم يخاطبه سبحانه وتعالى بذاك بالذات ، بل بواسطة الملك كما يدل عليه آية أخرى . .

﴿ إِنَّا نَبْشُرُكُ بِعَلَّامٍ ﴾ بولد ذكر .

( اسمه بحيى ، في ثميين اسمه ـ عليه السلام ـ تأكيد للوعد ، وتشريف له ـ عليه السلام ـ

أو ( سميا ) بمعنى شبيها .

أي : لم نجمل له شبيها ، حيث أنه لم يعص ولم يهم بمعصية .

وعن ابن عباس ٬ أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال : و ما من أحد من ولد آدم إلا وقد أخطأ ، أو هم مجطيئة ، إلا بحيى بن زكويا عليهما السلام ، لم يهم بخطيئة ولم يعملها ، .

وقيل : لم يكن له شبيه لذلك ، ولأنه ولد بين شيخ فان وعجوز عاقر .

## إشع\_اعات

ما هذا الجال ؟!.

ان الله تبارك وتمالى . . وتقدست أسماؤه . . وتنزهت صفاته . . يتكلم . . فماذا قال ؟

ديا زكريا - إنا .. نبشرك بفلام .. اسمه يحيى - • لم نجمل له من قبل سميا » !-

لولا أنها في ألفاظ .. والألفاظ في حروف .. لقلت : انهــــا بحار .. من

أَوْارْ .. والْأَنْوَارْ .. لا يُدْرَى أُولِهَا مِنْ آخَرِهَا .. ولا آخَرُهَا مِنْ أُولِهُا ..

ويا زكريا ، . . انظر إلى جمال النداء . . يا زكريا . .

لقد كان زكريا أسمد انسان على ظهرها وهو 'يثادى : يا زكريا . .

﴿ إِنَا نَبْشَرُكُ ﴾ . . إِنَا نَحْنُ اللهُ نَبْشُرُكُ . .

وحين يبشر الله عبداً . . فإنما بشراه حتى واقع . . لا محالة . .

د بغلام ، . . وأي غلام . . غلام يمدل أحيال . . مقاماً عظيماً . . مستوى آخر غير الناس . .

﴿ اسمه يحيى ، من الجال الذي فيها . . ان الله تعالى محدد له اسمه . .

وهذا دليل الألوهية من هذه البشري . .

لأن العلم الإلهي قد أحاط بما سيكون . . حق اسم الولد . . قد تحدد ا. وفمه ايجاء الى زكريا . . أن يسممه يجسي . .

لتتطابق الظواهر والنواطن . . والشهادة والغيب! .

ولم نجمل له من قبل سميا ، . . لم نخلق له شبيها في صفاته ..

ما معنى هذا ؟

هل معناه أن يحيى ناموس وحده دون سائر الأنبياء . . أو انه خارج دائرة نواميس البشرية ؟!

كلا . . وإنما المراد أن الله تعالى اختصه بصفات عليا غلبت عليه . .

انه كان نوراً .. لا سلطــــان للهوى ، ولا للشهوات ، ولا للغرائز على عقله وقلمه ..

وهذا ما يشير اليه الأثر : ﴿ لَمْ يَهُمْ بَخْطَيْنَةٌ وَلَمْ يَعْمَلُهَا ﴾ .

أي لم يفكر اطلاقًا . . ولا حق مجرد الفكرة العابرة في المعصية . .

وهذا تمهيد طبيعي . . للمسيح – عليه السلام –

الذي سيأتي روحاً مطلقة من بعد . .

ولننظر الآن .. ماذا طلب زكريا .. وماذا أعطى واستجيب له ؟

طلب زكريا : هب لي من لدنك وليـــــاً .. يوثني ويوث من آل يعقوب .. واجعله رب رضيا ..

وأعطى : مقابل : هب لي من لدنك ولياً . . إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى . .

ومقابل: يرثني ويوث آل يعقوب . . واجمله رب رضيا. . أعطى دلم نجمل له من قبل حميا ، . . أي جملناه نبياً . . واختصصناه بصفات لم نمطمـــــا لنبي غيره !.

### - **\** -

﴿ قَالَ ﴾ كَأَنْهُ قَبِلَ ؛ فَمَاذَا قَالَ – عَلَيْهِ السَّلَامِ – حَيْنَتُذْ ؟. فَقَبِلُ ؛ قَالَ :

(ب) ناداه تعالى بالذات مع وصول خطابه تعــــالى اليه بواسطة الملك
 للمبالغة في التضرع والمناجاة ، والجد في التبتل اليه عز وجل .

﴿ أَنِّي ﴾ كيف ، ومن أين ؟!

و يكون لي غلام ، أي كيف ، أو : من أن يحدث لي غلام ؟!

﴿ وَكَانَتُ امْرَاتِي عَاقْرًا ﴾ أي كانت امرأتي عاقراً لم تلد في شبابها وشبابي ﴾ فكمف وهي الآن عجوز ؟!

ورقد بلفت ني الكبر عتبا ، وقد بلفت أنا من أجــــل كبر السن
 يبسا وقحولا .

أو : قد بلغت حالة لا سبيل الى اصلاحها .

قيل : كان عمر امرأته ثماني وتسعين ا.

والعتي : من عتى يعتو اليبس والقحول في المفاصل والعظام .

وقيل : هو حالة لا سبيل الى اصلاحها ، ومداواتها ، أو رياضتها .

قيل : طلب زكريا – عليه السلام – ولداً على الجلة ، وليس في الآية ما يدل أنه يوجد منه وهو هرم ، ولا إنه من زوجته وهي عاقر ، ولا أنه يعاد عليها فحرتها وشبابها كما فعل بغيرهما ، أو يكون الولد من غير زوجته العاقر ، فاستبعد الولد منها وهما بحالها ، فاستخبر : أيكون وهما كذلك ؟!

و فقيل له: كذلك .

أي : يكون الولد وأنتما كذلك !.

# إشع\_اعات

زكريا . . في مقام النور . . والقرب . . والسرور .

رجل .. يقول له الله تمالى .. ويبعث اليه ملائكته : و فنادته الملائكة و وقالته الملائكة و وقالته الملائكة

فيأخذه الطرب . . لبلوغ الارب . . فتتموج أحاسيس النور . . من قلبه الشريف . . وتتصاعد الى ربه :

ر رب ، . . فيها جمال النجوى . . وحسمين تتشمشع من نبي . . فهي شيء آخر . . فوق تصورنا وأوهامنا .

رأني يكون لي غلام ، . . فيها جمال عجيب . .

كأنه طفل صغير يبشره أبوه بشيء يسره . . فينظر الطفل إلى أبيه من شدة السرور . . ويسأله في لحقة : متى يأتيه بما وعد وكيف ١٩ و للأنبياء مع ربهم حالات من الصفاء. والصفو .. والمناجأة .. والمناغاة .. فوق عقولنا ..

ماكان ذلك من زكرما استسعاداً ..

واكن كان استفهاماً . . كيف يا رب يحدث ذلك ..

وهناك استحالتان . . وكانت امرأتي عاقراً .

والاستحالة الثانية . . وقد بلغت من الكبر عتما . .

فلا هي تصلح للولادة . . ولا أنا أصلح للإخصاب . . وقد بلغت من الكبر مىلغاً كماراً . . أوهن عظام . . وأدبسها ؟!

ان زكريا . . يرغب أن يعرف . . كيف تتم المعجزة ؟!

كيف تتحول النواميس من أجله ؟

كيف يبدل الله سنته . . ويغير قانونه الطبيعي. . من أجل عوينات زكريا ؟ · وكان سه وراً . . ما معده من سه ور !.

### -9-

قال كذلك قال قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا .

«قال ، الرب عز وجل :

و كذلك ، أي الأمر كذلك .

وقال ربك ، قال ربك ما زكرما .

و هو عليَّ هيِّن ؛ المراد أني كامل القدرة على ذلك إذا أردته كان . .

ثم لوكان الاقتصار في جواب زكريا – عليه السلام – على (هو علي هين) من دون اقتحام (قال ربك) لكان مستقياء لكن انما عدل اليه للدلالة على تحقىق الوعد وإزالة الاستيماد بالكلمة . وعلى منوال ما إذا وعد ملك بعد خواصه ما لا يجد نفسه يستألهل ذلك ، فأخذ يتمجب مستبعداً أن يكون من الملك بتلك المنزلة فحاول أن يحقق مراده ونزيل استماده .

د فإما أن يقول : لا يستبعد انه أهون شيء على ، على الكلام الظاهر .

د وإما أن يقول: لا تستبعد قد قلت انه أهون شيء علي ... إشارة منه
 الى انه رعد ستى القول به وتحتم ...

وأنه من جلالة القدر بحيث لا يرى في انجازه لباغيه ، كائناً من كان وقماً ،
 فكيف لن استحق منه لصدق قدمه في عبوديته إجلالاً ورفعاً ، ؟!

والمقصود أن علو المكانة ، وسعة القدرة ، وكال الجود يقضي بذلك . .

و وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئًا ، تقرير لما قبل ..

والشيء هنا بمعنى الموجود .

أي : ولم تك موجوداً ، بل كنت معدوماً .

## إشعــاعات

زكريا . . يسأل في سرور : أيكون ذلـــــك وكانت امرأتي عاقراً . . وقد بلغت من الكبر عتيا ١٤.

والله تعالى يجيب : كذلك . .

ثم يؤكد . . ويؤكد : قال ربك . .

أمر ربك يا زكريا ..

 د هو علي هين ، . . ليس هذا الذي تتمجب منه بشيء في قدرتنا يذكر ...
 د وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا ، . . ماذا كنت يا زكريا قبل أن أخلقك ؟ .

هل كان لك وجود ؟ هل كنت شدًا ؟

لا شيء . . كنت يا زكريا . . وقد خلقتك . . وأوجدتك من لا شيء . .

فكيف تعجب أن أخلق لك طفلًا من زوجة عاقر عجوز .. وزوج بلغ من الكبر عتبا ١٤

بل هذا في قياس العقول أهون .. لأن بعض الأسباب هنــــا موفورة .. وبعضها ممتنعاً ..

أما خلقك الأول فهو أعجب .. مما منه تعجب ..

فإن تخليق الطفل . . السوي . . الكامل التكوين . . بأجهزته الهضمية . . والنفسية . . والتناسلية . . والدموية . . والليمغاوية . . وغيير ذلك . . من لا شيء . . يرى بالمين . . أو يذكر باللسان . . أعجب في الحقيقة من خلق طفل من أوين مها كان حال هذين الأوين من الاستحالة .

ولكن جريان العادة بالتناسل يومية .. جعل الناس يفهمون أن ذلك ليس يآية .. لأنه نظام طبيعي !.

فلما أن بشره الله بيحيي على كبر وعقر . . كان له عجباً . . وما كان ذلك في قدرة الله بأعجب من خلق ملايين الأطفال من لا شيء كل يوم ! .

#### -1 --

قال رب اجعل لي ءَاية قال ءَايتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا .

وقال: رب اجعل لي آية ، أي علامة تداــــني على تحقق المــؤل ،
 ووقوع الخبر .

رقال: آينك ألا تكلم الناس ، علامتك .. أن لا تقدر على تكليمهم بكلامهم المعروف في محاوراتهم .

روى: أنه لما حملت زوجته ـ عليه السلام ـ أصبح لا يستطيع أن

يكهم أحداً ، وهو مع ذلك يقرأ التوراة ، فإذا أراد مناداة أحد لم يطقها .

وسويتًا ، سوي الخلق ، سليم الجوارح ، ما بك شائبة بكم ولا خرس .

أي : ان انتفاء التكلم بطريق الإعجاز وخرق العادة ، لا لاعتقال اللسان بمرض .

أي : يتمذر عليك تكليمهم ولا تطيقه حــــال كونك سوي الخلق سلم اللــان .

وعن ابن عباس أن ( سويا ) عائد على الليالي : أي كاملات مستويات . . فيكون صفة لثلاث .

# إشعـاعات

وأعطاه ربه ما يريد من علامة . .

« آيتك ألا تكلم الناس » .. سنمنع لسانك عن النطق .. فلا تستطيع لم خطاباً .

وثلاث ليال ، . . ويستمر ذلك المنع . . ثلاث ليال بأيامهن . . كاملات . .

ر سویا » . . وما بك من ســــوء . . أو مرض . . أو نقص . . أو علة . . تمنعك من الكلام .

فما هو الجمال بر من هذه الآمة ؟

أو ما هي اشارات تلك المعجزة الأخرى ؟

أن يمنع زكريا من الخلق . . ويتخصص للحق . تبارك وتعالى . .

إن باطن زكريا كله . . قد استغرق في الأنوار . .

ولم يبتى منه إلا هذا اللسان . . الذي يخاطب به الناس . .

فليمنع إذا هذا اللسان . . من الانشغال بغير الله .

وقد كان .. ما ان حملت زوجته منذ اللحظة الأولى للجنين .. وقعت الآية ومنم لسان زكريا من الكلام مع الناس ..

فعلم زكريا على الغور . . أن المعجزة قد بدأت . . أن امرأته قد حملت . .

وعلى الغور . . تحرك لسانه يسبح ربه ويحمده . . ويشكره . .

بيها هذا اللسان لا يستطيع الكلام مع غير الله .. مع الناس ..

فكان الحل بيعيي .. معجزة .. تكوين ..

وكان منع لسان زكريا من الكلام مع الناس .. معجزة .. تربية .. الأولى علامة على قدرة الله على كل شيء ..

والثانية علامة على قدرة الله على تأديب أنبيائه بأحسن التأديب.

وبيناكانت المعجزة الأولى .. يحيى .. يتكون في أحشاء أمه .. ويتخلق مؤكداً بذلك أن الذي خلق النواميس يملك أن يغير النواميس .

كانت المعجزة الثانية .. امساك لسان زكريا قهراً عن الكلام مع الناس .. وإطلاقه في الكلام مع الله ثناء وتسبيحا وحمداً وتعظيماً وشكراً .. تؤكد أن الله يربي أنبياء و تربية قوق التصور .. ويأخسف بهم الى مستويات عليا .. قوق المقول .

. وهكذا . . استجاب الله دعاء زكريا . . ووهب له يحيى . ثم زاده من فضله تعالى . . فـــاً ناه نعمة شكر النعمة . .

فأمسك لسانه عما سوى الله . وأطلقه كله لله ..

فسبحان من وهب .. لزكريا .. ما وهب .

وسبحان من أمسك لسانه عما سواه !.

واعتكف زكريا في المعبد . . طيلة الليالي الثلاث . . وطيلة نهارهن .

يعبد ربه . . ويسبحه . . ويشكره .

فلما أتمهن . أطلق الله اسانه . .

### - 11 -

فخرج على قومه من المحراب فأوحى اليهم أن سبحوا بكرة وعشيا . د فخرج على قومه من الحراب ، أي من المعد . . أو المصلى . . أو الهيكل . روى أن قومه كانوا من وراء الحراب ينتظرون أن يفتح لهم الباب فيدحاون ويصلوا فبينا هم كذلك إذ خرج عليهم متفير لونه فأنكروه وقالوا : ما لك ؟

« فأوحى اليهم » أي أوما اليهم ، وأشار .

ويشهد له قوله تمالى ( إلا رمزاً ) .

وروى عن ابن عباس : كتب لهم على الأرض .

و أن سبحوا ، التسبيح على ظاهره وهو التنزيه .

ولمله – عليه السلام – كان مأموراً بأن يسبح شكراً ويأمر قومه .

و بكرة وعشيا ، أي نزهوا ربكم طرقي النهار .

قانوا: في هذا معنى لطيف ، وهو انه خص التسبيح بالذكر لأرب العادة جارية أن كل من رأى أمراً عجب منه أو رأى فيه بديع صنعة أو غريب حكمة يقول: سبحان الله تعالى ، سبحان الخالق جل جلاله ، فلما رأى حصول الولد من شيخ وعاقر عجب من ذلك فسبح وأمر بالتسبيح!.

## إشعياعات

في محرابه .. في حجرته الحاصة .. في خلوته .. من المعبد العام .. حيث كان يشعبد .. ويسبح ..

خرج زكريا . على قومه . . لا يستطيع كلاماً . . .

فلما لم يفهموا شيئًا .. كتب لهم : د سبحوا بكرة وعشيا ، .

نزهوا ربكم صباحاً ومساءً ..

سبحوه دائمًا , . لا تفتروا عن تشبيحه .

فكان منظر زكريا هذا . . وهو بمنوع من الكلام . . يكلم الناس رمزاً . . وإشارة . . آية أخرى .

ووقف زكريا يوجه الشعب . . الى تنزيه الله .

حتى يفك الله اعتقال لسانه ..

فيحدثهم بما كان من شئونه تعالى .

#### -11-

يأ يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا .

لِيا يحيى ، أي : فلما ولد . . وبلغ سنا يؤمر مثله فيه . . قلنا : يا يحيى .

مسارعة الى الإنباء بإنجاز الوعد الكريم .

رخذ الكتاب، أي التوراة.

وقيل: المراد الجنس، أي كتب الله تعالى.

ربقوق بجد ، واستظهار ، وعمل بما فيه .

وقائل ذلك هو الله تعالى على لسان الملك كما هو الغالب في القول للأنبياء ــ علمهم السلام ـــ

 و آتيناه الحكم صبيا ، أخرج أبو نعم ، وابن مردويه ، والديلمي ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ذلك : اعطى الفهم والعبادة وهو ابن سبم سنين » .

والظاهر أن الحكم على هذا المنى الحكمة .

وقيل : هي بمعنى المقل .

وقيل : معرفة آداب الجدمة .

وقيل: الفراسة الصادقة .

وقيل : النبوة – وعليه كثير – قالوا : اوتيها وهو ابن سبيع سنين .. ولم يشاً أكثر الانبياء – علمهم السلام – قبل الأربعين .

## أشعياعات

ما معنى هذا الاختلاف في روايات تفسير ﴿ الحُمْ ﴾ ؟!.

الحق انها ليست اختلافات . . وإنما هي ينابيس تنسع من معين واحد . . هو النور .

فمعنى (وآتيناه الحكم صبيا) . . أي أعطيناه نور النبوة في قلبه منذ ولد . . منذ كان صبيا .

فهو مخلوق نوراني . . تضيء من قلبه أنوار النبوة من صغره . .

ومتى كان يحيى نوراً . . من صغره . . كان نبياً . . وكان حكماً . . وكان عاقلاً . . وكان عارفاً باداب خدمة ربه . . وكان ذا فر اسة صادقة . لأن النور هو مصدر الصفات العلما كليا .

فإذا تحقق له من صفره .. صدرت عنه كل هذه الصفات .

فمنى قوله تعالى : ﴿ وَآتَيْمَاهُ الْحُكُمُ صَبِيهًا ﴾ أي جعلناه نوراً من صفره .

ثم ماذا ؟

ثم قوله تعالى د يا يحييي ٠٠ خذ الكتاب .. بقوة ، ٠

ماذا فسها ؟!

فيها إعجاز في التمبير .. فلو أن الخلق جميعاً .. جاءوا صفا .. ليضعوا بحار أنوارها .. في ثلاث كليات ما استطاعوا .

ولكن الله تمالي أنزلما في ثلاث. د خذ الكتاب بقوة ، .

نفسَّدْ . . طبِّق . . ما في التوراة . . وما في جميع الكتب المنزلة الن قبلك بأقسى ما تستطيع من قوة . . علمية . . وعملية . . ونورانية . . ونبوية .

انطلق بأقمى طاقاتك .. يا يحيى .. الينا .

انه نفس قوله تعالى د ففير و الي الله » •

ان الله تعالى يأمر نبيه . . يحيى . . أمراً . . عظياً .

انه يأمره أن يفر اليه .. بأقمى ما يستطيع من قوة .

وهذا هو ممنى وخذ الكتاب بقوة ، . وليس الممنى احفظ هـــــذا الكتاب . . ملسانك .

كلا . . فذاك أمر ميسور للعوام . .

ولا المعنى . . طلق تعالم الكتاب .

فذاك أمر سهل على العلماء..

ولكن يحيى . نبي . عظيم .

فوق هذا كله ..

ان المراد منه فوق ما براد من دونه .

انه ريد منه أن يفر اليه بأقصى طاقاته التي آتاه .

ان يحيى نور .. فلينطلق الى ربه في سرعة الضوء .

بل هو أسرع . . لأن نور الأنبياء أعلى . . وأعلى . . وأعلى . . من كل ضوء . ومتى انطلق يحسى الى ربه .

فقد أخذ الكتاب بقوة .. لأن هدف الكتب الإلهية كلها .. أن تكون نوراً • • القلوب !.

#### -14-

## وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا ٠

و وحناناً من لدنا ، وآتيناه رحمة عظيمة عليه ، كائنة من جنابنا .

أو : وآتيناه رحمة في قلبه ، وشفقة على أبويه ، وغيرهما .

**دوزکاه، وبرگه ۰** 

أي : وبركة من لدنا • أ

وممنى إينائه البركة ـ على ما قبل ـ جمله مباركاً ؛ نفاعاً ؛ معلماً للخبر .

وقبل : هي الطهارة من الذنوب •

و وكان تقيا ، مطيماً ، متجنباً عن المعاصي .

وقد جاء . . أنه – عليه السلام – ما عمل معصية ولا هم بها .

# إشع\_اعات

هذه دعائم كينونة يحيى .. عليه السلام ..

يكشف الله تعالى . . لنا . . عن أسرارها . . وأنوارها . .

انظر . . و وحنانا . . من لدنا ، . .

اختصصناه برحمة عظيمة . . رحمة فوق ما نعطي سائر البشر . . على مستوى عطاء الأنساء : .

من أن هذه الرحمة الزائدة؟

و من لدنا ، منه هو تعالى . . مباشرة . .

لا عن طريق القوانين الطبيمية . . أو النواميس الثابتة . .

ولكن .. حنانا .. من لدنا ..

منه تعالى مداشرة . . شيئًا آتاه محيى . .

حنانا ١٤.

هل هو شيء غير الرحمة ؟

الرحمة عامة . . ينبوع عام . .

والحنان زهرة من أزاهير الرحمة ..

الحنان هو شدة الشفقة على خلق الله .. وإرادة الخير لهم ٠٠

وكانت هذه الصفة بارزة جداً في يحيى .. وفي شخصيته ..

ثم ماذا ؟

ورزكاة ، . . وزكاة من لدنا . .

ورقما .. منه تعالى مباشرة .. كذلك ..

رقياً . . وسمواً . .فوق المألوف من البشر . . على مستوى الأنبياء . رقماً لا مكتسب عن طريق النواميس المألوفة .

ولكنه فضل الله يؤتمه من بشاء . . د من لدنا ، .

هذا الرقي . . الذي كان عليه يحيى . . كان من أبرز صفات شخصيته . . ثم ماذا ؟

د وكان تتيا ، وكان داغا . . طول حياته . . وفي سائر أحواله . . تقيا .
 لم يعمل معصية . . ولم يفكر في معصية . . ولم يهم بمعصية .

شخصية . . جميلة جداً .

روح . . نور . . يسمى في شخص انسان . . اسمه يحيى . . عليه السلام ا.

#### -15-

وبر" ا بوالديه ولم يكن جنبار أ عصينا .

د وبرأ بوالديه ، كثير البربها ، والإحسان اليهها .

أي : وكان برأ بوالديه . . بأبيه وأمه .

و ولم يكن جباراً ، متكبراً ، متمالياً عن قبول الحق ، والإذعان له .

أو : متطاولًا على الخلق .

وعصياً ، مخالفاً أمر مولاً وعز وجل .

وقبل: عاقاً لأبويه.

## إشعاعات

هذه مقومات أخرى . . من شخصية بجيي . . عليه السلام .

« وبراً بوالديه » . . هذه آثار صفته الكبرى . . « وحنانا من لدنا » .

ان الله أعطاه نسبة عالمة جداً من الحنان . . من الشفقة على الخلق .

ولو تفكِرنا في طفل آتاه الله حناناً من لدنه كبيراً.

بين والدين كبيرين .. الأب في المــــائة والعشرين وزيادة .. والأم في نحو المائة .

وأن هذا الطفل حاءهما .. هبة من الله .. عن معجزة خاصة بهها .. وعن يأس من الولد .

وأن هــــذا الطفل كان صفيراً .. وشاباً .. شديد المطف .. والرأفة أبويه هذين .

أدركنا مدى جمال الرحمة والحنان الذي جعله الله في هذا الغلام .

ومدى العطاء الذي أعطى الله لزكريا وزوجه في هذا الغلام .

لقد كان لهم قرة عين . . ونور فؤاد . . وجنة في صحراء الكبر .

و ولم يكن ، . . في يوم من أيامه . . أو حال من أحواله .

و جباراً ، متطاولاً على الخلق . . أو على الحق . . متمالياً .

وحاشاه . . فما للكبر . . الى هؤلاء من سبيل ! .

﴿ عَصِياً ﴾ لم يعص قط . . ولم يفكر في معصية قط .

وسلام عليه يوم ُولد ويوم يموت ويوم يُبعث حياً .

و وسلام عليه ، أمان من الله تمالي عليه .

ويوم ولد ، من أن يناله الشيطان بما ينال به بني آدم .

د ويوم يموت ، وأمان من الله تعالى عليه يوم يموت .

من وحشَّة فراق الدنيا وعذاب القبر .

د ويوم يبعث حيا ، من هول القيامة وعذاب النار .

وجيء بالحال للإشارة الى أن البعث جسماني لا روحاني .

وقيل : الأظهر أن المراد بالسلام التحية المتعارفة .

والتشريف بهــــا لكونها من الله تعالى في المواطن التي فيها العبد في غاية الضمف والحاجة وقلة الحيلة والفقر الى الله عز وجل .

# إشعاعات

أجمل تحية . . 'يحيي الله تعالى بها . . يحيى .

وسلام ، . و أمان منا ليحيى . . يوم ولد طفلا . . فرعيناه . . وأنشأناه
 وجملناه نوراً .

وسلام عليه يوم ولد ، . . سلام عظيم على هذا الطفل الكريم المبارك .

دويرم يموت ، ٠٠ وسلام عليه يوم يستشهد في سبيل الحق . . والثبات على
 الحق ٠٠ فلنشرفه بذلك تشريفا عظيا".

ثم ننقله الى برزخه ٠٠ بعد الموت ٠٠ حيث يلقى جزاء الأنبياء الشهداء ٠

أمان له حين يستشهد ٠٠ وأمان له في برزخه ٠٠ وحياته فيها .

و ويوم 'يبعث حيا ، • • ويوم نبعثه يوم القيامة • • مع النبيين العظهاء •

از الله تعالى يلقي سلاماً عظياً ٠٠٠ على يحيى ٠

في مولده . . أي في حياته الدنيا .

وِفِي مُوتَهُ ٥٠ أي فِي حَيَاةً بِرَرْخُهُ ٠

وفي بمنه حيا ٠٠ أي في حياته الأخرى ٠

عليه السلام ٠٠ يوم ولد ٠٠ ويوم يموت ٠٠ ويوم يبعث حيا !.

والسلام علي ... يوم ولدت ... ويوم أموت ... ويوم أموت ...

واذكر في الكتاب مريم إذ انتبلت من أهلها مكانا شوقيا .

( واذكر ) أمر – عليه الصلاة والسلام – بذكر قصة مريم ، إثر قصة
 زكريا – عليه السلام – لما بينها من كال الاشتباك والمناسبة .

و في الكتاب ، المراد بالكتاب – عند بعض الحققين – السورة الكرية ،
 إذ هي التي مدرت بقصة زكريا – عليه السلام – المستتمعة لقصتها ، وقصص الأنبياء – عليهم السلام – المذكورين فيها .

أو : القرآن •

أي : واذكر للناس فيها •

و مربح، أي نبأها .

أو : واذكر مربج وما جرى لها إذ انتبذت •

﴿ إِذْ انْتَبَدْتَ ﴾ إِذْ اعْتَرْلَتَ وَانْفُرُدَتَ •

قالوا: انتبذ فلان ، اعتزل اعتزال من تقل مبالاته بنفسه فيا بين الناس .

و من أهلها ، من أهل بيتها ٠٠

د مكانا شرقيا ، أي اعتزلت وانفردت من أهلها ، وأتت مكانا شرقيا من
 بيت المقدس ، لتتخل هناك العبادة .

## إشعاعات

ما معنى ﴿ وَاذْكُرُ ۚ فِي الْكُلَّمَابِ ﴾ ١٢

معناه كبير جداً ١٠ أي وسجّل في سجل الشرف والخلود ١٠ تلك القصة المجيبة ١٠ قصة تلك الفناة المظيمة ١٠ الطاهرة ١٠ التي تعرضت لأرقى وأعلى تجربة إلهمة تتمرض لها فناة في الرجود .

لقد اختارها الله ٠٠ وأحرى علمها مقادره.

وجملها مظهراً من مظاهر قدرته تمالى ٠٠ أن يخلق ما يشاء ٠٠ كيف شاء ٠٠ كيف شاء ٠٠ متى شاء ٠٠ متى

ولتكون وابنها آية للعالمين .

وبرهاناً على أن الناموس الإلهي ١٠ القانون الطبيعي ١٠ ليس مازماً لله لأمال ٥٠ بل هو سبحانه ان شاء أجراه ١٠ وإن شاء بدله ١٠ وإن شاء ألفاء . ومرح ١٠ متبر أشهر فتاة في التاريخ .

وأعظم فتاة في تاريخ المرأة على الإطلاق .

لأسباب كثيرة . • أهمها • أنها تعرضت لبلاء لم تتعرض له فتماة في الوجود • وهذا بنص الفرآن : « • • • واصطفاك على نساء العالمين » .

فهي العذراء ٥٠ الوالدة ! ٠

وهي أم عيسي ٥٠ وليست زوجة لأحد آنذاك ١٠

ظهرت فيها قدرة الله تمالى • • وتلألأت • • وأعلنت أن الله يقدر أر... يفعل ما يشاء •

#### -14-

فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشيرا سويا .

و فَاتَّخَذُت مَنْ دُونَهُمْ حَجَابًا ﴾ سَارًا ٠

أي آوت الى مكانها الذي تستتر فيه من الناس . . وتتخلى فيه لعبادة ربها .

﴿ فأرسلنا اليها روحنا ﴾ فأرسلنا اليها جبرائيل – عليه السلام –

وعبر عنه بذلك لأن الدين يحيا به ربرحيه ٠٠ والإضافة للتشريف ٬ لبيت الله تعالى ٠

و فتمثل لها ، فتصور لها .

وبشراً ، إنساناً ٠٠ شاباً ٠

( سوياً ) سوي الخلق ، كامل البنية ، لم يفقد من حسان صفيات
 الآدمية شداً .

كان تمثله على ذلك الحسن الفائق ، والجمال الرائق ، لأن عادة الملك إذا تمثل أن يتمثل بصورة بشر جميل ٠٠ كا كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحمه – رضى الله تعالى عنه –

أو : لابتلائها ، وسبر عفتها ٠٠ ولقد ظهر منهـــــا الورع ، والمفاف ، ما لا غاية وراءه .

## إشعباعات

هذه مقامات العظمة من تلك الفتاة العظمة ٥٠ مريم ٠

فتاة ١٠٠ انقطعت ١٠٠ لله ١٠٠ في المعبد الأعظم ١٠٠ بيت المقدس ٠

وخصصت لها صومعة ٠٠ تأوي اليها ليلها ونهارها ٠

تركع . . وتسجد . . وتخشع . . وترتل آيات الله .

فهي محتجبة عن الناس احتجابًا تامًا •

ثميش حياة الراهبات القاسية . . المتجردة . . من البدنيا . . وأهلها .

انقطاع تام عن الحلق والدنيا . وتجرد تام لله ربها .

تعيش في صومعتها .. لا ترى أحداً .. ولا ترى رجالاً .. ولا يرونها .

وهذا ما نشير اليه د فاتخذت من دونهم حجابا ، •

ثم كانت المفاجأة التي هزت أعصابها هزأ عنيفاً .

لا يحتمله الرجال .. فكيف بالنساء ١٤

ما هي المفاجأة ؟!

إذا بها في وحدتها . . ترى رجلًا ! .

شاباً . . جميلاً . . أمامها ! .

من أين جاء . . وكيف جاء ؟!

لا تدري مريم من ذلك شيئًا .

لقد رعبث رعباً شديداً جداً .

لقد فوجئت . . وكان أبعد شيء عن تفكيرها . . أن تجد أمامها فجأة رجلا . . وما انقطمت في صوممتها إلا لتحتجب عن الحلق جميعاً ! .

فالجمال الكامن في هذه الآية . . من كتاب الله .

يكشف عن الجمال الكامن في المعجزة التي أحدثها الله تعالى .

في صدر الآية نجد قوله تعالى ﴿ فَاتَّخَذْتُ مَنْ دُونُهُمْ حَجَابًا ﴾ .

أي أن مريم فعلت أقصى ما تستطيعه الأنشى من الاحتجاب عن الرجال .

فهجرت الدنيا . . وانقطمت عنها . . وعاشت في صومعتها من بيت المقدس ترتل في محرابها وتنرنم لربها .

فكانت المعجزة . . عكس ما أرادت مريم . . تماماً .

هي تبتعد عن الرجال . . وتحتجب منهم .

والله يبعث اليها رجلًا .. بشراً .. سويتاً .

وهو ما تسجله الآية في نهايتها وفارسلنا اليها روحنا ٠٠ فتمثل لها ٠٠ بشرا سويا ، ٠

أي : تعمدنا .. أن نرسل اليها جبريل .. ليتصور لها .. أي من أجلها .. إنسانا جمالا ؟!

وحين يفاجأ الإنسان بشيء يضـــاد تفكيره وترتيبه وظنونه .. تحدث له صدمة عنيفة جداً .. تهز أعماقه هزأ رهيباً .

فيكون مؤهلاً بمد ذلك .. لتلقى إجراء التجربة .. التي يريد الله تعالى أن مجربها علمه .

فتاة .. طاهرة .. احتجبت عن الناس جميعاً .. لتتخصص لربها .

وبالغت في الاحتجاب .. فاتخذت صومعتها من دونهم حجاباً .

وانظر الى قوله ( حجابا ) .. إشارة الى انه حجاب عظيم .. لا يستطيع أحد أن يقتحمه علمها .

ولا يخطر ببالها أن أحداً يهتكه .. ويدخله عليها ا.

وفجأة .. وهي في صومعتها .. في محرابها .. تتعبد .. والباب مغلق عليها من داخل .. ولا يوجد هناك ولو خرق بسيط يسمح بدخول أحد اليها .

فجأة .. ترى رجلًا .. شابنًا قوينًا .. جميلًا .. أمامهًا ؟!

مفاجأة تامة .. زلزلت أعصابها .. وأثارت فيها رعباً .. ثم رعباً .

هل هو آدمي .. ولكن كيف دخل اليها ؟!

هل هو عفريت من الجن .. ولكن كيف يجرؤ على ذلك .. وهي تستعيد بالله من شرورهم ؟! هل هو جان .. يريد بها أمراً .. ولكن لماذا اتخذ هذه الصورة الآدمية ؟! هل هو ملاك من ملائكة الله .. التي تقرأ عنهم في كتب الله .. ليل نهار ؟! ولكن لماذا اختار هذه الصورة .. وماذا يربد منها ؟!

وكانت دوامة .. سبح فيها تفكير الفتاة الصغيرة .. الطاهرة .

وهذا كله تسجله الآية القادمة تسجيلًا عجيبًا .

وهذا الذي حدث لمريم .. هو عين ما حدث لهمد .. صلى الله عليه وسلم . فقد كان صلى الله عليه وسلم .. منقطعاً عن الناس .. ليتعبد في غار حراء . اتخذ من دونهم حجاباً .. ستراً .

وتركهم جميعاً .. ترك دنياه .. وانقطع الليالي ذرات المدد .. في غار حراء يتأمل .. ويصلى .. ويتمبد .. ويفكر .

وفجأة .. إذا به بالملك .. يغطه .. حتى يخيل الليه أنه يخنقه .. ثم يوسله فعل به ذلك ثلاثا .

من هو هذا الملك الذي فاجأ محمداً في انقطاعه عن الناس .. واقتحم عليه خلوته .. وأرعبه هذا الرعب الشديد ؟!

هو هو نفسه .. جېريل .

 د روحنا ، .. الذي يبعثه الله تمالى الى رسله .. بالروح من أمره .. فيكون مفاجأة تامة لهم أول الأمر .

ثم يكشف لهم عن شخصيته . . حتى يألفوه .

نفس التجربة .. ونفس العملية .. ونفس الملاك .

وسبحان من لا تجد لسنته تبديلا .. إلا أن يشاء هو سبحانه تبديلا . وهكذا رعبت مرج رعباً شديداً .. ظنت أنه الموت . كا رعب محمد صلى الله عليه وسلم رعباً شديداً حين فاجأه جبريل – عليه السلام – أول مرة . . وعبر صلى الله عليه وسلم عن ذلك بنفسه فقال – من حديث البخارى – و فطننت أنه الموت ،

وهذا الرعب المفاجىء .

مقصود لذاته .. ومتعمد من الله .. ليهز أعماقهم هزأ رهيباً .. ويحدث بأنفسهم انقلاباً عاصفاً .. يؤهلهم لتلقي آبات الله المنزلة عليهم .. أو التي سوف تظهر فيهم .. ويكونوا موضع تجربتها .

رعباً :. شديداً .. عبرت عنه مريم .. بقولها :

#### -11-

قالت اني أعوذ بالرحن منك ان كنت تقيا .

﴿ قَالَتَ ﴾ مريم . . وهي في أشد الفزع . . من هول تلك المفاجأة .

إني أعوذ بالرحمن منك ، اتما ذكرته تمالى بعنوان الرحمانية تذكيراً لمن
 رأته بالرحمة . . ليرحم ضعفها وعجزها عن دفعه .

أو : مبالغة العيادة به تعالى .. واستجلابًا لآثار الرحمة الحاصة .. التي هي العصمة نما دهمها .

د ان كنت تقيا ، أي ان كان يرجى منك أن تتبقى الله تعسمالى وتخشاه
 وتحتفل بالاستعادة به فإنى عائدة به منك .

أو : إن كنت تقيا فتتعظ بتعويذي .

أو : ان كنت تقيا متورعا فإني أعوذ منك ، فكيف إذا لم تكن كذلك ؟
 أو : ما كنت تقياً متورعاً مجضورك عندي ، وانفرادك بي .

## إشعماعات

فتاة . . على الفاية من السمو . . والالتجاء إلى ربها .

رجل .. تجده .. فجأة .. أمامها .

وهي وحدها .

ماذا تفمل ؟

أتصرخ .. وماذا ينفعها الصراخ ؟.

وهو إن شاء دهمها . . وفعل بها ما يشاء ؟ ا

هنالك .. في رعبها .. وفزعها .. التجأت اليه تمالى ﴿ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْنُ منك ﴾ .. فهو وحده القادر على إنقاذي منك .

د إن كنت تقيا ، إن كنت لا تريد بي شراً ·. أو تريد بي شراً .. ان كنت تقيا .. أو عصما .

هو رحده الذي يستطيع . . ويقدر أن ينقذني منك .

وذلك مقام لمريم .. عظيم . . يدل على سموها •• وعظم مكانتها من ربها •• وعلمها به سبحانه .

ان مريم ٠٠ لم تكن تعلم حقيقة هذا الشاب الذي أمامها ٠

هل هو رجل نوید بها شراً ؟

هل هو جان تجسم في صورة رجل ؟

هل هو ملاك في صورة بشر ؟

ولكن معلماذا يفعل هذا مع ولماذا محدث لها ذلك ؟

وكيف استطاع أن يتسلل الى صومعتها المحكمة ٠٠ المفلقة من الداخل؟

روى – عن ابن عباس – أنها لما قالت : ( اني أعوذ ) الخ ، تبسم جبريل – عليه السلام – وقال ؟

#### - 19 -

قال انما أنا رسول ربِّك لأهب لك عُلاما زكيا .

« قال » جبريل – علمه السلام –

﴿ إِنَّا أَنَا رَسُولَ ﴾ ولست برجل ، ولا جان ..

( ربك ) المالك لأمرك ، والناحظ في مصلحتك ، الذي استعذب به ،
 ولبست من يتوقع منه ما توهمت من الشر .

ولأهب لك ، لأكون سيماً في همته ..

أو : بتقدير : ربك الذي قال : أرسلت هذا الملك لأهب لك .

أو: أمرني أن أهب لك غلاماً.

وقرى، : ليَمَبُ

﴿ غلاماً ، طغلاً . . ذكراً .

و زكيا ، طاهراً من الذنوب .

أو: نسا .

أو : نامياً على الخير ، مترقياً من سن الى سن على الجير والصلاح .

فالزكا . . شامل للزيادة الممنوية والحسية .

واستدل بعضهم برسالة الملك اليها على نبوتها .

وأجيب بأن الرسالة لمثل ذلك لا تستدعى النبوة . .

## إشع\_اعات

وكانت هذه هي المفاجأة . . الأشد وقماً . . على قلبها . .

لقد كانت المفاحأة الأولى . . رصاً . .

فجاءت هذه شيئًا يطير لها فؤادها شعاعًا ..

مريم . . الطاهرة . . المتبتلة . . التي أسلمتها أمهــــا منذ ولادتها الى بيت المقدس . .

لتكون راهبة .. تنقطم لخدمة ربها .. والتقرب اليه ..

يكون جزاؤها .. هذا الجزاء المضاد؟

وكانت هذه المفاجأة . . شيئًا يضاد ما جاءت الى بيت المقدس من أجله . .

لقد جاءت لتنسلخ من دنياها .. وعالم الجنس .. وتتخصص لربها ..

فابتليت بعكس ما جاءت من أجله .. ارغمت على الحسَمَّل .. والولادة .. والأمومة ..

ودخول الدنيا من أعمق مداخلها . .

وابتلىت بلاء فوق ما يحمل البشر ..

وطار عقلها . . وازدادت اضطراباً . . كيف يكون هذا الغلام ؟

وكيف تحمل ولم يمسسها بشر؟

وكيف يحدت هذا الحادث ؟

وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم . . وهو ما هو عليه من المقام الأهلى في الأنبياء ..

قد رعب رعباً شديداً . . أول لقائه مع جبريل . .

حتى عاد يضطرب قؤاده . . وهو يئن أنيناً : زملوني زملوني . . إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم . . سيد أولي العزم من الرسل . . وأكثر الرجال شجاعة وعزماً وجراءة . .

وإذا كان مذا حاله .. فكيف كان شأن مريم .. الفتاة .. التي تحمل في كينونتها ضعف جلسها .. ونعومة النساء .. ورقة الآنسات ؟!

لقد امتز بنیانها . . وكاد أن يذوب . .

المفاجأة الأولى .. رجل أمامها فجأة .. في خاوة .. عليها مغلقة .. المفاحأة الثانية .. نيا خطير .. لأهب لك غلاماً زكيا ..

وطار عقلها .. نوراً .. ورعباً.. وخوفاً .. وحزناً.. ودهشة .. وشعاعاً!

#### - 4. -

قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشو ولم أك بغيا .

وقالت ، مريم .. عليها السلام :

د أني، كيف، ومن أبن ؟!.

و يكون لي غلام ، محدث لي طفل .

ولم يمسسني بشر ، والحال أنه لم يباشرني بالحلال رجل .

وولم أك بغيا ، ولم أكن زانية .

والبُّغَيُّ . . هي التي يبغيها الرجال للفجور بها .

أو : بمعنى فاجرة . . تبغي الرجال .

وأيا ماكان فهو للشيوع في الزانية صار حقيقة صريحة فيه .

# إشعــاعات

أنتي ١٤.

ان عقلها لا يتصور .. كيف يحدث هذا الأمر ..

د ولم يمسني بشر ، . . عشت حياتي كلها . . لم يمسني رجل . . من قريب . .
 أو بعمد . . نجرد مساس . .

وهذا تعبير . . فتاة . . سامية . . طاهرة . . عاشت حياتها كلها . . منقطعة إلى ربهــا . .

ولم أك بغيا ، .. كيف يحدث هذا الأمر . . ولم يمسمني بشمر عن طريق
 الانحراف .. أو الالتواء !.

ان مريم . . في عاصفة . . عنيفة . . تموج في قلبها موجاً كالجبال ! .

#### - 11 -

قال كذلك قال ربك هو عليًّ هين ولنجمله آية للناس ورحمة منا وكانب أمرا مقضيها .

« قال ، جبريل - عليه السلام -

و كذلك الأد كذلك .

تصديقًا لها .. أي أنت ِ كَا ذكرت لم يمسسك بشر .. ولم تكوني بغيا ..

أو: الأمر كذلك .. كما 'وعدت ِ.. تحقیق الحدوث ما وعدها به ... هبة الطفل ..

وقال ربك ، قال جبريل : قال ربك كذلك . .

أي: أمر بذلك ..

- و هو علي هين ۽ کلام الحق تمالي شأنه حکا. لها .
  - د ولنجعله ، أي لنجمل وهب الغلام .
    - د آية ۽ برهانا .
    - و للناس ، جميعهم .
      - أو: المؤمنين .
    - يستدلون به على كال قدرتنا .
      - ورحمة ، عظمة كائنة .
- منا ، علیهم ، بهتدون بهدایته ، ویسترشدون بإرشاده .
  - . وكان ، ذلك .
  - ﴿ أَمْرَا مَقْضِياً ﴾ محكماً ؛ قد تملق به قضاؤنا الأزلي .
    - أو : قدر وسطر في اللوح لا بد منه .

أو : كان أمراً حقيقاً بمقتفى الحكمة والتفضل أن يفعل لتضمنه حكماً بالغة .

# إشعاعات

كأن جبريل – عليه السلام – يويد أن يقول لها : لا شأن لي .. ولا مدخل لي في الأمر .. انما أنا رسول ربك .. ليس إلا .. أفعل ما أومر ..

- يشير الى ذلك قوله وكذلك . . قال ربنك ، . .
  - أمر ربك بهذا . . ولا أعصى له أمراً . .
- و هو علي مين ، . . يسير جداً . . على الله . . أن يهب لك غلاماً على غير النواميس المالوقة . . دون أن يمسك بشر . . ودون لقاء جنسي . . ودون امناء ودون نطفة . .

شيء يسير جداً . . بل هو لا شيء في قدرة الله تعالى . .

وقال ربك : ولنجمله آية للناس . . معجزة لجميع الناس الى يوم القيامة . .

برهانا لهم جميعاً .. ودليلاً على أن الله تعالى ليس حسمًا عليه أن يتقيد بالنواميس الطبيعية .. وإنما هو يفعل ما يشاء .. ويخلق ما يشاء .. كيف شاء .. مق شاء ..

وها هو هذا الغلام . . مثالًا لقدرة الله . .

هذا هو القانون الطبيعي ..

ولكن الله يريد أن يجعل هذا الغلام آية أخرى ..

تهز تفكير أولئك الذين تبلدت عقولهم فظنوا ألا تبديل ولاتفيسير للقوانين الطبيعية ..

ودفعهم ثباتها .. وعدم تغيرها .. إلى إنــــكار الألوهية .. وزعموا أنها الطسمة تمضى على قوانين مطردة ثابتة ..

هؤلاء . . وغيرهم . . لا بد لهم من انقلاب يحدث في النواميس التي فتنتهم .

لا بد لهم من آية . . تهزهم . . ليفيقوا من غفلتهم . . ويدركوا أن هناك إلها . . خلق النواميس . . ويملك مق شاء أن يغيرها . . ويبدلها .

﴿ وَرَحْمَةُ مَنَا ﴾ ولنجمل هذا الغلام رحمة .. منا . . نحنِ .. للناس جميعًا .

رحمة عظيمة .. فيها نور .. وهدى .. ومقامات عليا .

انه غلام عظیم . . خلقه آیة . . وحیاته رحمة . . للناس جمیعاً .

﴿ وَكَانَ أَمْرَا مَقَضِيًّا ﴾ • • أَمْرَا حَيًّا • • لا يَدَ مَنَ حَدُوثُهِ • • الْمَا أَمْرِهُ إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون •

هنالك وڤم الحق ..

فأسلت نفسها لله . . يفعل بها ما يشاء . .

#### - 27 -

فحملته فانتيذت به مكانا قصيا .

أى : فصارت حاملاً .. في أحشائها بداية جنين ..

واختلفوا في سنها إذ ذاك :

فقبل: ثلاث عشرة سنة .

وقيل: أربع عشرة سنة .

وقيل: خمس عشرة سنة .

واختلفوا في مدة حملها ، ففي رواية عن ابن عباس : أنهـــــا تسعة أشهر كما في سائر النساء .

و فانتبذت به ، فاعتزلت وهو في بطنها .

أى : فانتبذت ملتبسة به .

د مكاناً قصياً ، بعيداً من أهلها وراء الجبل .

روى أن جبريل – عليه السلام – نفخ في جبيها فعملت ، حتى إذا أثقلت وجعت ما يجع النساء ، وكانت في بيت النبوة فاستحيت ، وهربت حياء من قومها ، فأخذت نحو المشرق ، وخرج قومها في طلبها ، فجعلوا يسألون : أيتهم فتاة كذا وكذا ?. فلا يخبرهم أحد ، فكان ما أخبر الله تعالى به .

# إشعياعات

وحملت العذراء !.

ووقعت التجربة . . وكان أمراً مقضيًا . .

نفخ فيها جبريل . . وعلى الفور كان الحمل . .

وبدأ الجنين يتخلق . . ويمضي إلى ما أراد الله له أن يكون . .

كيف تم النفخ. وأين كان النفخ . . وفي أي جزء من جسمها حدث النفخ . . وما هو هذا النفخ ؟ ! .

كل أولئك علمه عند ربي . .

اتما هو تعبير . . عن تصوير افاضة الحياة لعقولنا . .

ولكن الكيفية . . والحقيقة . . فوق عقولنا . .

لا تستطمع عقولنا لها إدراكاً...

ولا يغررك في هذا المقام أقاويلهم يحاولون شرحها . . .

فما هي إلا ظنون . . وإن الظن لا يغني من الحق شيئًا . .

وهؤلاء الذين يظنون أنهم يستطيعون الوصول إلى حقيقة نفخ الروح.. عليهم أن ينبئونا كيف يتم نفخ الروح في الجنين كل يوم.. في قلك الأجنة التي تتخلق وتتكون في البطون يومياً !. اللهم أنت وحدك علام الغيوب !.

ولا نستطيع في هذا المقام إلا أن نقدم قوله تعالى : « ومريم ابنت عموان التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وسدقت بكامات ربها وكتبه وكانت من القانتين .

# [ التحريم ١٢ ]

وإياك أن تتوهم شيئًا . غير النصديقِ بما أخبر به الله تعالى . . ولا تذهب في الأمر المذاهب .

وأمر آخر . .

يختلقون في سنها وقت النفخة . . التي كان منها الجنين . .

ولعل الأقرب الى الحق .. أنها كانت عند اكتال أنوثتها .. وبلوغها مبلغ الآنسات .. اللائفات للحمل ..

وأمر آخر ..

وهو الحيرة التي أصابتها . . والحزن الشديد . .

حين ظهر عليها علامات الحمل .. ثم ازدادت ظهوراً ..

فدفمها ذلك إلى المه عن الأعين ..

فاعتزلت .. بعيداً .. بعيداً .. مكاناً قصيا ..

تجربة شاقة جداً جداً جداً .. تجربة لو اجريت على حبل لرأيته خا ً ! متصدعاً .. من هول ما ملاقى ..

ولمكنها . . مريم . .

التي وصفها ربها بأنها صدّيقة . . في مقام يكاد يقرب من مقام النبوة . . وعلى قدر المقام . . يكون البلاء . . قال ثمالى : « ما المسييح ابن موج إلا رسول قد لحلت من قبله الرسل وأمه صديمة كانا ياكلان الطعام » . .

[المالدة ٢٥]

وهذا ما يقطع بأنها صدَّيقة ..

وليس بعد كلام الله كلام !.

#### - 74-

و فأحاءها ، فألجأها .

أجأته الى كذا : بمنى ألجأته واضطررته اليه .

﴿ الْحَاضَ ﴾ الطلق ؛ وتحرك الولد في بطنها للخروج .

وقرى : فاجأها .

من المفاجأة.

( الى جذع النخلة ) لتستند اليه عند الولادة .

والجذع ما بين الجذر ومتشعب الأغصان من الشجرة .

عن ابن عباس – رضي الله تعالى عنها – أنها – عليها السلام – لما اشتد عليها الطلق نظرت الى أكمة ، فصعدت مسرعة ، فإذا عليها المحذ عنه نخرة ، ليس عليها سعف .

وكان الوقت شتاء .

وقالت ، قالت مريم . . عليها السلام .

و يا لمتني مت » وقريء: مُتُه.

﴿ قُبِلَ هَذَا ﴾ الوقت الذي لقيت فيه ما لقيت .

أو : قبل هذا الأمر .

وإنما قالت - عليها السلام – مع أنها كانت تعلم ما جرى بينها وبين جبريل – عليه السلام – من الوعد الكريم استحياء من الناس ٬ وخوفًا من لائتهم .

أو : حذراً من وقوع الناس في المعصبة بما يتكلمون فيها . . .

د و كنت نسا ، شيئا تافها شأنه أن ينسى ولا يعتد به أصلا.

وقرىء: نِسيا 🛴

وقرىء: نِسْنًا .

وقرى، : كسأ". على أن ذلك من نسأت اللبن إذا صبيت عليه ماء فاستهلك اللبن فيه لقلته ، فكأنها تمنيت أن تكون مثل ذلــــك اللبن الذي لا يرى ولا يتمنز من الماء .

ومنسيا ، لا يخطر ببال أحد من الناس .

## إشعاعات

لماذا .. هذا .. يا مريع ؟

بأبي أنت وأمي . . يا مريم . . ما كنت فيه من تجربة !.

ولا يدرك ثقل التجربة على أعصابها . . إلا من كان في مثل حالها . .

فتاة . عذراء . جميلة . كاملة . أنفقت حياتها في التطهر . .

تبتلي بما يدفع الناس جمعاً إلى التفامز . . وظن السوء بها 1.

خرجت تحمله في بطنها . . تلتمس البعد عن العيون في شعاب الجبال . .

خرجت وحدها أ.

وفي وحدتها المطلقة .. وغربتها التامة عن الحلق ..

تفاجأ بما هو أدهى وأمر ..

أوجاع المخاص تنفجر في كيانها انفجاراً . .

ونظرت في كل مكان . . فلم تقع عينها على أحد . .

واشتد الطلق . . وكادت تسقط انهياراً . . فألجأتها الضرورة الى جذع نخلة جاف . . لا أثر فعه لحماة . .

ووحدها . . في غربتها التامة . . توجعت . . وتفتتت . .

انظر .. سمو البلاء .. وعاو المقام أ

عذراء تشمر أن العالم كله يتهمها . . وهي بريئة . . أعلى وأكمل براءة . .

فهم من هنا سوف يكذبون . . ويقولون : انها كاذبة فيما تزعم . .

ويكنك أن تفكر في جسامة بلائها .. إذا تفكرت في إنسان يتهمه كل الناس .. وهو بريء مما يتهمون ويظنون !.

ولكن من يصدق هذا ؟!

فكيف وهي فتاة .. أو كيف وهي الطاهرة .. المطهرة ؟!

لقد تمت الغربة لمريم واكتملت . .

تلك الغربة التي يفرضها الله تمالى على أنبيائه .. فرضاً .. ليسوقهم بهـــا سوقاً اليه ..

ويرفعهم بها رفعاً فوق الناس جميعاً . .

ولقد بلغت غربتها أقصاها . . حين فاجأها الخاض . .

تلك اللحظة التي تحتاج فيها المرأة الى من يعينها ..

فلم تجد أحداً معها . . وأنى لها من أحـــــد يعينها . . وقد خرجت تفو من أعنيهم فراراً ؟!

إلا هذا الجذع . . الجاف . . استندت اليه . . لعلما تجد فيه عوناً ! .

تأمل الموقف .. وعش مع مريم .. تلك الصدّيقة .. وهي تخوض التجرية وحدها .. لا أحد معها ..

لتستطيع أن تدرك شيئًا من آلامها .. الق تنوء بها الجبال ..

وتدرك لماذا تفجمت هذا التفجع الخالد ٬ الذي يموج بالأحاسيس الرفيعة . . الصاعدة الى ربها . .

« يا ليتني مت قبل هذا ».. ما أجملها وهي تخرج من فمك الطاهر المطهر ..
 يا مربح !.

تتمنى لو ماتت قبل حدوث هذا الطلق . . وهذا المخاص . .

ذلك أن معاناة التجربة شيء . . والساع عنها شيء آخر . .

وهي التي تعاني . . وهي التي تتألم . . وحدها . .

وتتموج الآلام السامية الرفيعة من قلبها الطاهر . . المقرب . . دوكنت نسيًا منسيًا ؛ . .

شيئًا لا يذكره أحد . . ولا يلتفت اليه أحد . . ولا يقع فيها بسببه أحد . . هذه كالام الانثى . .

ولكن القدر يريد أمراً . غير أمانيها . .

يريد أن يجملها . . وابنها . . آية للمالمين . .

وأن يبرهن بها على أن الله هو القادر وحده على تغيير القوانين الطبيعية . .

وأن ذلك أهون شيء عنده . . ﴿ هُوَ عَلِيٌّ هُيِّن ﴾ . .

وأنها سترتفع بما جرى خلالها الي أعظم أنشى في الوجود... ﴿ واصطفاك على نساء العالمان ﴾ . .

هي تتمنى أن تكون (نسيا منسيا) . . والله يريد أن تكون أشهر أنثى في الأرض . .

وهي تتمنى أن تموت . . قبل أن ينتشر أمر ولادتها للغلام . .

والله يويد أن تحيا . . ويحيا الغلام . .

وتنتشر قصة مريم . . وعيسى بن مريم . . في كل زمان . . ومكان . .

وينشأ من مذا دنِ سماوي عظم .. يكون رحمة للبشرية كلها .. حتى بمثة محمد .. صلى الله علمهم وسلم ..

كا قال تعالى : ﴿ وَرَحْمَةُ مِنَا ﴾ . .

لاذا هذا كله ؟!

﴿ وكان أمرا مقضيا ﴾ . . أمراً أراده الله . . فكان حمّا أن يحدث . .

وكيف أصبح ابنها . . التي كانت تتوازى بسببه عن الخلق . . صاحب رسالة يدين بها مئات الملايين . .

وكذلك تمت كلمة ربك . . صدقا . . وعدلا . . لا مدل لكلماته . .

وكان جزاء غربتها التامة .. شهرتها التامة ..

وجزاء تمنيها أن تنسى نسيانا تاماً . . ان أصبحت حديث القرون . . وطى كل لسان !.

#### - 45 -

فناداها من تحتمها ألا تحزني قد جمل ربك تحتك سريا .

و فناداها ، فناداها ملك . . أي جبريل - عليه السلام -

و من تحقها ؛ من مكان أسفل منها . . وكان واقفًا تحت الأكمة التي صعدتها مسرعة كما سمعت آنفًا .

ولعله انما كان موقفه - عليه السلام – هناك إجلالًا لهــــا ، وتحاشياً من حضوره بين يديها في تلك الحال .

وقيل ضمير (تحتها ) للنخلة ؛ والمنادي عيسى –عليه السلام – والضمير لمريم .. أي : فولدت غلاماً ؛ فأنطقه الله تعالى حين الولادة ؛ فناداها المولود من تحتها .

وقرىء: َمن .

بممنى : الذي تحتها . . والمراد به ؛ إما عيسى . . أو جبريل –عليهها السلام–

و الاتحزني ، اي لا تحزني .

او : بأن لا تحزني .

وقد جمل ربك تحتك ، بمكان أسفل منك .

وقيل : تحت أمرك ، ان أمرت بالجري جرى ، وإن أمرت بالإمساك أمسك .

د سريتا ۽ جدولاً .

وسمى الجدول سريا لأن الماء يسري فيه .

وكان ذلك – على ما روى عن ابن عباس – جدولًا من الأردن أجراء الله تعالى منه لما أصابها العطش .

وروى أن جبريل ــ عليه السلام ــ ضرب برجله الأرض فظهرت عين ماء عذب فحرى جدولاً .

وقيل: فعل ذلك عيسى - عليه السلام -

وقيل ان المراد بالسريّ عيسى – عليه السلام – وهـــو من السرو يمنى الرفمة .

أي : جمل ربك تحتك غلاماً رفيع الشأن ، سامي القدر .

والجلة تعلمل لانتفاء الحزن المفهوم من النهي عنة .

# إشع\_اعات

وتمت المعجزة . . وولدت العذراء غلاماً رائعاً . .

واشتد حزنها . . فماذا كان ؟!

د فناداها ، فناداها . . بصوت مرتفع . .

و مِن تحتبها ، هذا الغلام . . فوراً . . ساعة خروجه من تحتبها . .

و ألا تحزني ، لا تحزني . .

انظر . . هي في أشد الحزن . . حين رأت هذا الفلام يخرج من بطنها . . فيهادرها ذلك الغلام بالحديث فوراً : لا تحزني ! .

لقد وقع نداؤه على فؤادها عظيا" . .

كان صوتًا من السهاء . . دوى في أعماقها . . وأكد لها أن الأمر أمر الله . . وأن هذه بداية آيات هذه الآية . .

وقد جعل ربك ، التعرض لعنوان الربوبية ، مع الإضافة الى ضميرها ،
 لتشريفها ، وتأكيد التعليل ، وتكمل التسلية .

وانظر الى طفل مولود لساعته .. ينطق بهذا الاحكام .. لا تحزني .. قد حمل ربك .. تحتك .. سم ما !.

وتحتك سرما ، انساناً عظما" . رفيعاً . سداً . .

أي : يا أمّاه . . لماذا الحزن . . انني لست مصيبة تحزني لحدوثها. . انني . انسان عظيم . . وسيد عصري . . وإمام الجميم . .

وواصل الفلام المولود لساعته .. خطابه لها .. كا سيأتي في الآية القادمة .. ما أجمل ما حدث من عيسى – عليه السلام – حين ولادته ! وما أعظم وقمه في نفس أمه – علمها السلام –

وواصل الفلام خطابه ..

أو . . واصل الملاك كلامه على ما ذهب اليه أصحاب ذلك الرأي :

#### - 40 -

وهزي اليك بجدع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا .

و هزي اليك ، أي الى جهتك .

والهز تحريك بميناً وشمالًا، سواء كان بعنف أو لا ، أو تحريك بجذب ودفع.

بكذع النخلة ، أي افعلي الهز بجذع النخلة .

و تساقط ، من ساقطت بمعنى أسقطت .

وقرىء: 'تسقط.

وقرىء: يُسقط .

وعلىك ، بتناثر فوقك ومن حولك .

رطبا ، هو نضيج البلح . . وواحدته رطبة .

« جنيًّا » أي مجنيًا ، أي صالحًا للاجتناء . ·

وتمر جني : جني من ساعته .

والمراد: رطباً طرياً تم نضجه .. طازجاً ..

وهذا هو أحسن صفات الثمر .. أن يكون نضيجاً .. وطازجاً .. فتمظم قيمته الغذائية .. وينتمش به فؤادها .. ويقوي بدنهاً ..

وقرىء : ِجنيّاً .

روى – عن ابن عباس – أنه لم يكن للنخلة إلا الجذع ، ولم يكن لها رأس، فلما هزته إذ السعف قد طلع ، ثم نظرت إلى الطلع بخرج من بين السعف ، ثم اخضر فصار بلحا ، ثم احمر فصار زهواً ، ثم رطباً ، كل ذلك في طرفة عين ، فجعل الرطب يقع بين يديها .

وقالواً : لم تستشف النفساء بمثل الرطب ؛ أن الله أطعمه مريم في نفاسها .

وقالوا : ما للنفساء خير من الرطب ، ولا المريض خير من العسل .

وقيل : المرأة إذا عسر ولادها لم يكن لها خير من الرطب .

# إشعــاعات

وهكذا تتابعت البشريات . . وتوالت الرحمات . . على مريم . .

( وهزي اليك ) .. هذه مداعبة .. فيها جمال عجيب .. فما تستطيع
 مريم .. وهي في ضعفها هذا أن تهز جذع نخلة .. ولكن المطلوب منها أن
 تأخذ بالأسباب ليس إلا ..

وتلمس في قوله ( هزي البك ) . . أي اجذبيه . . ولو جذبة واحدة البك مجرد جذبة . . لمسة رقيقة منك يا مرمج . . وانظري بعد ذلك ماذا مجدث ؟!.

حدث العجب!.

ما إن هزت موبم جذع النخلة اليها هزأ رفيقاً .. ما ان لمسته لمساً .. حتى رأت الآيات تتساقط عليها . . متلاحقة في سرعة تذهب بالعقول ..

الجلاع يخرج منه السعف . . الثار تندلى من السعف . . البلح يخضر . . البلح يحمر . البلح ينضج . . الرطب يساقط عليها . . طازجاً . شهياً ا .

ما هذا؟

هذه قدرة الله .. يكرم بها مريم .. ويربها من آياته عجباً ..

كُلُّ ذَلَكُ لِنَدْهِبِ عَنْهَا الْحَزْنُ . . ويدخل عليها السرور .

ملاك بيشر . . جدول يسري . . طفل ينطق . . نخلة تثمر . . ثمار تنضج في لحظة . . ثمار تتساقط عليها قبل أن يرتد اليها طرفها 1.

إكرامات . . عجائب . . رحمات . .

سيحانك .. سيحانك .. سيحانك !.

#### - 27 -

فكلي واشربي وقر"ي عينا فاما ترين من البشر أحداً فقوثي اني نذرت للرحمن صوما فلن اكام اليوم إنسيا .

« فكلى ، من ذلك الرطب .

و واشربي ، من ذلك السري . . من ذلك الجدول .

﴿ وَقُرِي عَيْنًا ﴾ وطبيق نفساً . . وارفضي عنها ما أحزنك .

وقرىء: وقررًي .

وذلك من القر : بمنى السكون ؛ فإن المسين اذا رأت ما يسر النفس سكنت اليه من النظر الى غيره ، ويشهد له قوله تعالى (تدور أعينهم ) من الحزن .

وتسليتها – عليها السلام – بما تضمنته الآية من إجــــراء الماء ٬ وإخراج الرطب ٬ من حيث أنها أمران خارقان للعادة .

فكأنه قيل: لا تحزني ، فإن الله تعالى قدير ، ينزه ساحتك عما يختلج في صدور المتقيدين بالأحسكام العادية ، بأن يرشدم الى الوقوف على سريرة أمرك ، بما أظهر لهم من البسائط العنصرية ، والمركبات النباتية ما يخرق العادات التكوينية .

وفرع على التسلية الأمر بالأكل والشرب لأن الحزن قد لا يتفرغ لمثل ذلك ، وأكد ذلك بالأمر الأخير .

ومن فسر السريّ برفيع الشأن سامي القدر ٬ جعل التسلية بإخراج الرطب كما سمت وبالسري من حيث أن رفعة الشأن بما يتبعها تنزيه ساحتها .

فكأنه قيل : لاتحزني ، فإن الله سبحانه قد أظهر لك ما ينز. ساحتك قالا وحالا .

و فإما ترين من البشر أحداً ، أي آدمياً كائناً من كان .

وقرى ، كَرْكُنْ .

وقرىء: ترينن َ .

و فقولي ، له ان استنطقك .

فالمراد بالصوم الإمساك وإطلاقه على ما ذكر باعتبار انه بعض أفراده . وقيل : المراد به الصوم عن المفطرات المعلومة ، وعن الكلام ، وكانوا لا يتكلمون في صيامهم ، وكان قربة في دينهم ، فيصح نذره .

وقد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه ، فهو منسوخ ، في شرعنا .

وروى عن أبي بكر – رضي الله تعالى عنه – أنه دخل على امرأة قد نذرت أن لا تتكلم فقال : ان الإسلام هدم هذا فتكلمى .

وفي شرح البخاري – لابن حــــجر عن ابن قدامة – أنه ليس من شريعة الإسلام .

وظاهر الأخبار تحريمه ٬ فإن نذره لا يلزمه الوفاء به.. لما فيه من التضييق٬ وليس في شرعنا ٬ وإن كان قربة في شرع من قبلنا .

و هن حارثة بن مضرب قال: كنت عند ابن مسعود؛ فجاء رجلان؛ فسلم أحدهما ولم يسلم الآخر؛ ثم جلسا؛ فقال القوم: ما لصاحبك لم يسلم؟ و قال: انه نذر صوماً؛ لا يكلم الدوم إنسيا.

و فقال له ابن مسعود: بئس ما قلت .. انما كانت تلك المرأة قالت ذلك
 ليكون عذراً لها إذا سئلت ٬ وكانوا ينكرون أن يكون ولد من غير زوج
 إلا زنا .

﴿ فَكُمْ ﴾ وأمر بالمعروف ؛ وأنه عن المنكر ؛ فإنه خير لك » .

و فلن أكل اليوم انسيا ، أي بعد أن أخبرتكم بنذري .

 وقيل : أمرت أن تخبر بنذرها بالإشارة ، قيل : وهو الأظهر .

قالوا : العرب تسمي كل ما وصل الى الإنسان كلاماً ، بأي طريق وصل ، ما لم يؤكد بالمصدر فإذا اكد لم يكن إلا حقيقة الكلام .

ويفهم من قوله تعالى ( إنسيا ) دون ( أحداً ) ان المراد فلن اكلم اليوم انسيا ؛ وإنما اكلم الملك وأناجى ربى .

وإنما أمرت عليها السلام – بذلك لكراهة مجادلة السفهاء والاكتفاء بكلام عيسى – عليه السلام – فإنه نص قاطع في قطع الطمن .

## إشعاعات

جمال ,. يأخذ بالميون الى الدموع , . وبالقلوب الى الانفطار ! .

طِفل مِولود لساعته يقول كل هذا لأمه ؟ !.

د فناداها من تحتها . الا تحزني . قد جمل ربك تحتك سريا . وهزي اليك بجدع النخلة . تساقط عليك رطبا جنيا . فكلي . . واشر بي . . وقري عينا . . فاما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن سوما . . فلن اكلم اليوم إنسيا ، إ .

كل هذا الكلام المحكم . . من طفل لم تمض على ولادته لحظات . .

فكان نطقه فور ولادته آية كبرى لها . .

يوكد في فؤادها أن الذي فعل ذلك بغلامها .. وأنطقه هكذا .. اتما هو رنها القادر .. العظم ..

وأنه هو سبحانه . . الذي سوف يبرئها . .

ما أجل ما كان من الطفل . . الجيل . . المبتسم في براءة الملائكة . . لأمه

الحزونة المهمومة .. يناديها : لا تحزني .. وقري عينا .. فإما ترين من البشر أحداً .. فقولي إني نذرت للرحمن صوما .. فلن أكم اليوم انسيا .

ان الطفل هو الذي سوف يتولى الدفاع عن نفسه .. وعن أمه ..

ان المولود سوف يقوم بذلك .: وما عليها إلا أن تصمت .. ولا تتكلم .

وهكذا . . تحول حزنها . . الى سرور . .

وهمها . . الى قرة عين . .

وانشرح صدر العذراء . . وطابت نفسا بما رأت من آيات ربها المتتابعة .

جدول 'يخلق خلقاً مباشراً . . ويسري . . ويجري ماؤه العذب تحتها . طفل بنطق ساعة ولادته يبشرها . . ويؤنسها . . ويرشدها .

جذع نخلة جاف . . يخضوضر . . ويشمر . . ويسقط ثمره جنيا فوريا .

وهكذا رحمة ربك .. انفتحت على مريم .. واسعة .. لا حدود لهـــــا .. و ما يفتح الله للناس من رحمة فلا بمسك لها » ..

وأكلت مربج .. ورويت من الجدول .. وتطهرت منه .. وقرت عننا . ونذرت الصوم عن الكلام .. شكواً لربها .. على ما أعطاها .. وأكرمها وأقر عنها ..

ونظرت الى المولود الجميل الطلَّمة . . الملائكي الوجه . . في حب . . وسرور وقد ازدادت يقينا أن الله معها . . وأنها كيست وحدها . .

وأنها قد أصبحت وابنها .. آية للعالمين ..

وحملته على يديها . . تضعه الى صدرها في حشان الأمومة . . ورحمة النبوة . و لذلك يقول بعدها مباشرة : فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جنت شيئا فريا .

د فأتت به قومها تحمله ، أي جاءتهم مع ولدها حاملة إياه .

وكان هذا الجيء ــ على ما روى عن ابن عباس ــ بعد أربعين يوماً حــــين طهرت من نفاسها .

قيل : حنت الى الوطن ؛ وعلمت أن ستكفى أمرها فأتت به ، فلما دخلت علمهم تباكوا .

وقبل: همتوا برجمها ، حتى تكلم عيسى - عليه السلام -

وفي رواية ـ عن الحبر ـ و أنها لما انتبذت من أهلها وراء الجبل فقدوها من عرابها ، فسألوا بوسف عنها ، فقال : لا علم لي بها ، وإن مفتاح باب محرابها عند زكريا ، فطلبوا زكريا وفتحوا الباب ، فــــــلم يجدوها ، فاتهموه ، فأخذوه ووبخوه .

﴿ فَقَالَ رَجِّلُ : انِّي رَأَيْتُهَا فِي مُوضَعَ كَذَا .

و فخرجوا في طلبها ٬ فسمعوا صوت عقعق في رأس الجذع الذي هي من تحته فانطلقوا الله.

« فلما رأتهم قد أقبلوا اليها ، احتمات الولد اليهم ، حسق تلقتهم به ، ثم
 كان ما كان ، .

وقالوا : يا مريم لقد جئت ، لقد فعلت ، لقد ارتكست .

و شبئا فرياً ، عظماً .

وقىل: عجسا .

والفريّ يستممل في العظيم من الأمر ، شراً أو خيراً ، قولاً أو فعلًا . . ومنه في وصف عمر – رضي الله تعالى عنه – فلم أر عبقريا يفرى فريّه . أي : لقد جنت مجيئًا عجيبًا ، وعبر عنه بالشيء تحقيقًا للاستغراب . وقرىء : َفرايًا .

### إشعــاعات

هناك .. في بداية القصة .. و فحملته .. فانتبذت به مكانا قصيا ، .. وها هنا .. بعد أن تمت المجزة .. و فأتت به قومها .. تحمله » ..

حين فوحثت .. وأحست بعلامات الحمل .. تسري في كيانها .. وخافت الملام .. والمطاعن .. والكلام .. والعقاب .. فرت به فراراً .. وهــــو في أحشائها .. فلما تمت المعجزة .. وخرج الطفل الى الوجود .

ورأت سلسلة من المعجزات أمام عينيها تارى .

قویت شخصیتها .. وامتلاً قلبها یقینا .. فتبدل خوفها أمنا".. وحزنها سروراً .. وانکسارها قوة ..

وأحست من أعماقها أنها أصبحت أقوى امرأة على الأرض . .

فجاءت تتحدى الجيع . . جميع أهل الأرض بما أتت . .

وتقدم الى البشرية رسولها الجـــديد .. هدية الساء اليهم .. المسيح عيسى بن مريم ..

وهذا كله يشير اليه قوله تعالى : ﴿ فَأَنَّتَ بِهِ قُومُهَا تَحْمَلُهُ ﴾ . .

أي : انبعثت وفي أعماقها قوة خارقة . .

تتحدى قومها . . وتظهر لهم آية الله في ابنها . .

تحمله ؟!.

ممازة بطغلها . . راضية مسرورة به . . تريد أن تحمله إلى كل أحد ليراه . . أى تقدمه الى كل بشر ليرى فعه كية من كيات الله . .

كيف يقدر الله تمالى أن يخلق ما يشاء . . دون تقيد بناموس . . أو قانون طبيعي مألوف . .

م ماذا ؟!

ثم ما هو . . بثأن الناس دائمــــا . . حــــين يطبق عليهم جهلهم . . فلا يلتفتون الى آيات ربهم . . وإنما يدورون في ظلامهم .

لقد حئت شدئًا فرما !.

لقد فعلت شيئًا . . هو أقبح شيء يتصور أن يحدث ! .

راهبة .. منذ ولادتها في بيت المقدس .. تتطهر .. وتاتزكى .. وتتعبد .. وتتعلم الربانيات .. وتتقلت بين الراهبات .. والقديسات .. ويتولى تربيتها وتهذيبها .. زكريا .. نبي الله ..

راهبة هذا شأنها . . تكون نهايتها هذا الذي نرى ١٤.

وظنوا بها أقبح الظنون ..

ووقفت مريخ . . وحدها . . تتحداهم بطفلها . . وتتحدى العالم أجمع . .

#### - XX -

يا أخت هارون ما كان أبوك أمراً سوء وما كانت أمك بغيا.

 د يا أخت هارون ، يا بنت هارون . . النبي الصالح العظيم . . يا من من سلالة ذلك النبي الكريم . . يا من كنت تسيرين سيرته من الانقطاع لخدمة الله وبيت الله المقدس .

والأخت على هذا بمنى المشابهة . . وشبهوها به . . لما رأوا قبل من صلاحها.

وما كان أبوك امرأ سوء ، ماكان أبوك بوما من الأيام فاجراً .
 وما كانت أمك بضا ، وما كانت والدتك بوماً ما زانـة .

وهذا تقدير لكون ما جاءت به فريا .

أو تنبيه على ان ارتكاب الفواحش من أولاد الصالحين أفحش .

# إشع\_اعات

وبدأت المعركة . .

مريم تتحداهم بآيتها . . معتزة بربها . .

وهم في حالة تكذيب . . وغضب . . وسخط . . وسب . لا يتصورون كمف يكون هذا الإجرام من هذه الفتاة !.

وتلمس خبث ما يضمرون في قولهم : ( ما كان أبوك امرأ سوء . . وما كانت أمك بغيا ۽ . . يعني : لمن نشأت . . ومن ورثت هذا الإجرام يا مريم . . نحن نعرف أن أباك كان دائما رجلا طاهراً . . ولم يكن شريراً . . ولا فاجراً . .

وأنت .. بمن ورثت هذا الذي كان منك ؟ !.

وانطلقوا .. كالكلاب المسعورة .. ينهشون عرضها .. ويمزقون شرقها .. و ما كاون لحمها ..

وانقضوا علمها انقضاضا رهسا . .

وهي .. العذراء .. تقف وحدها .. تصارع أولئك العتاة جميعا .

وانقلبوا عليها .. ووقف رجال الدين والكهنوت ببيت المقدس .. من

أحبار بني اسرائيل وقتئذ .. منها موقفهم المشهور .. المألوف من كل رجال دين خانوا أمانة الله ورسله .

وقفوا ضدها . . يتهمونها . . ويحتقرونها . . ويرمونها . . ويشتمونها .

وفكررا في محاكمتها وعقابها أشـــد العقاب . . حفظا لكرامة الدين .. وسمعة الراهمات .. ولتكون عبرة لكل منحوفة من يمدها !.

وانطلقوا .. البهاصفا .. وكانوا لها ضدا ..

وهي وحدها . . تحمله ! .

#### - 29 -

فأشارت اليه قالوا كيف نكام من كان في المهد صبيا.

د فأشارت اليه ، فأشارت الى عيسى – عليه السلام – أن كلموه .

قالوا : والظاهر أنها بينت حينئذ نذرها ٬ وأنها بمعزل مِن محاورة الإنس ٬ حسما أمرت .

ففيه دلالة على أن المأمور به بيان نذرها بالإشارة لا بالعبارة .

﴿ قَالُوا ﴾ منكرين لجوابها .

وفي بعض الآثار انها لما أشارت اليه أن كلموه قالوا: استخفافها بنا أشد من زناها !

د كيف نكلم من كان في المهد ، كيف نتحدث مع من هو في حجر أمه .
 د صببا ، رضيما .

## إشعــاعات

ووقف كبار رجال الدين .. رجـــــال الكهنوت .. بملابسهم الرهيبة .. واخراجهم الكهنوتي .. كأنهم رءوس الشياطين .

ومن ورائهم شعب اسرائيل .. وكان قد فسد .. وكادت أنواز أنبيائهم تتلاشق منهم .

وقفوا جميعا . . ضد الفتاة . . الوحيدة . . العزلاء . . من كل سلاح أ.

ومريم . . ضد هؤلاء جميما . وحدها . . تتلألًا من ظاهرها . . ومن إطنها . . كأنها قطمة نور . . في صورة إنسان .

وأكثروا عليها. . وقدفوها بما استطاعوا من نيران قلوبهم الخبيثة . المظلمة . وهي صامتة . . لا تشكلم ا .

ا اذا ؟

لأن الله أمرها من قبل هذا .. بهذا حين قال لهـ و فاما ترين من البشع. أحدا فقولي الى نذرت للرحن صوما فلن اكلم اليوم انسيا ، .

وها هي تري آلاف من الإنس لا إنسياً واحداً . .

وها هي تلتزم ما أمرها ربها ..

فكان جميلًا جداً . . ورائعا جداً . . وبارعاً جداً . .

أن يتكلم الجميع . . ويتهم الجميع . . ويقذف الجميع . . ويثور الجميع .

ومريم .. المتهمة من الجميع .. التي يشتمها الجميع .. ويقذفها الجميع .. تقف صامتة صمتا عميقاً .. لا تحرك شفتها بكلمة واحدة ا.

ذلك هو التخطيط الإلمي . . الذي أمرها به ربها .

وإنه لتخطيط علي عظيم ..

وقفت مرج . . صامتة صمتًا تامًا . .

وهي تعلم جميع الاحتالات . ربما يحكمون عليها بالقتل رجماً . . لأنها زانية ربما يقتلون ذلك الطفل أيضاً لأنه أثر الجريمة الشنماء . .

ربما . . ربما . .

كيف كانت مريم . . في هذا المقام ؟!

كانت عند ربها . . لم تكن مع هؤلاء الناس . .

كانوا هم في ظلماتهم . . يتهمونها . .

وكانت هي في مقامها . . مع ربها . .

قد أصبحت لا تشهد إلا اياه . . ولا ترى هؤلاء جميعا شيئا . .

فكان صمتها .. هو ظاهر مقامها ...

ان هذه فتاة تقف ببدنها مع الناس .. ولكن قلبها الطاهر .. الكبير .. المظم .. مم الله .

وتجد ذلك . . وأمثاله مكنونا في قوله تمالى : ﴿ فَأَشَارَتَ الَّبِهِ ﴾ .

وقد يكون الضمير هنا لله تعالى . . أي أشارت مربح الى الله .

أشارت بصنيها . . وهي تتحول بها عن هؤلاء جميمـــــا . . وتنظر بها الى الساء . . ولا تتكلم .

تريد أن تقول لقومها : ذلك فعل الله.. فعل هو.. وليس لي من الأمر شيء.

أو لعلها أشارت اليه .. اليه تعالى .. بيدها .. فرفعتها الى الساء .. أي هذا فعله هو .. لا فعلي .

وكان قلبها في الباطن مع الله سبحانه . . لا مع أحد من الخلق .

فلما لم يفهموا عنها 60 ولم يعقلوا 60 وازدادوا عتواً ونفوراً وقذفاً .

فلما لم يفقهوا إشارتها المجردة إلى الله •

عادت مريم تشير الى الطفل . . تحيلهم الى آية الله . . ما داموا قد عجزوا عن الفهم عن الله مباشرة . .

فأشارت الى الطفل . . فجن جنونهم . . واعتبروا ذلك منها استهزاء بهم . . وصاح صائحهم : ﴿ كيف نكلم من كان في المهد صديما ﴾ . .

كيف نكلم رضيمًا يا مريم ١٤.

وانتظروا جمعًا حِوابًا .

ولكنها لم تتكلم . . ولزمت الصمت الرهيب .

هنالك وقمت المحزة .

#### - 4. -

قال اني عبد الله ءاتاني الكتاب وجعلني نبيا .

وقال، الرضيع.

و إني عبد الله ، روى أنه – عليه السلام – كان يرضع ، فلما سمع ما قالوا ،
 ترك الرضاع وأقبل عليهم بوجهه ، واتكما على يساره وأشار بسبابته ،
 فقال ما قال .

وفيه رد طي من يزعم ربوبيته .

وفي جميع ما قال تنبيه على براءة أمه / لدلالته على الاصطفاء / والله سبحانه أجل من أن يصطفى ولد الزنا / وذلك من المسلمات عندهم .

وفيه من إجلال أمه – عليها السلام – ما ليس في التصريح .

د آتاني الكتاب ، آتاني التوراة . . والزبور . . والإنجيل .

﴿ وجملني نبيا ﴾ التعبير بلفظ الماضي في الأفعال الثلاثة . . آناني . . جعلني . .

وجملني .. أما باعتبار ما في القضاء الحمّوم .. أو بجمل ما في شرف الوقو لا محالة كالذي وقع .

يشير الى ذلك قوله تعالى : ﴿ وَكَانَ أَمْرًا مُقْضِياً ﴾ .

## أشع\_اعات

وعلى مشهد من الجميع . .

من جميع علماء بني إسرائيل . . وعبادهم . . ورهبانهم . . وراهباتهم . .

وعلى مشهد من جميع الشمب . .

وعندما كانت مريم تلتزم صمتها المطلق . .

هنالك دافع الله عنها . . فأنطق الرضيع . .

وتكلم كلاما حكيا . . لا يصدر إلا عن وحي يوحى . .

قال الطفل : ﴿ انِّي عبد الله ﴾ .. فيها جال الحق .. وحق الجمال ..

ان الله ينطقه بحقيقته . . أول ما ينطق .

إني أنا ذلك الطفل الذي تحيرتم في أمره رضيماً. .وظننتم بأمه الظنون بسبر وسوف تحارون في أمره مستقبلاً .

فمن زاعم انني الله نفسه .

ومن زاعم أنني ابن الله .

ومن زاعم ان أمي أم الإله .

الى آخر هذه المزاعم .

اني أنطق محقيقتي .. وأعلن تلك الحقيقة أول ما أعلن ..

وأتكلم بها أول ما أتكلم ..

و ليسمع جميع علماء وأحبار بني اسرائيل .. وليسمع شعب اسرائيل كله. وليسمع العالم كله .. حقيقتي .. أنا المسيح .. عيسي بن مريم .

ما هي الحقيقة ..

وإني عبد الله ، . . هذه حقيقتي . . خلقني ربي لأكون له عبداً .

فلست بإله . . ولست بابن إله . . وليست أمِّي أمَّا للإله .

انما أنا عبد الله .. ليس إلا ..

ما أعظم ما صدر عن الطفل !.

ثم ماذا ؟

ثم ما هــــو أروع . . وآثاني الكتتاب ۽ . . آثاني التوراة . . والزبور . . وسيؤتيني الإنجيل . . آثانيها جميعاً ظاهراً وباطناً . . قولاً وعملاً . . فقها وتنفيذاً .

ثم ماذا ؟

ثم يكشف لهم جميعاً . . عن سر ذلك كله . . وسببه .

( وجملني نبياً ) . . انها النبوة . . انه أحد أولي العزم من الرسل .

انه نور عظيم . . سوف يتشمشع في العالمين . ولذلك يضي ويقول : « وجعاني مباركا أين ما كنت » .

سوف يعم خيره كل مكان .

انه المسيح العظم .

هذه هي حقيقة المسيح.

اني عبد الله .. آتاني الكتاب .. وجعلني نبيا .

مقومات ثلاثة لشخصيته المظيمة .

العبودية لله . . وهي أعلى مقومات شخصيته .

العبودية الكاملة . . في مقاماتها العُملى .

ثم ايتانه فقه الكتب السابقة عليه المنزلة على بني اسرائيل .. وإيتسمائه كتابا خاصاً به هو الإنجمل .

ثم ايتائه النبوة في مقاماتها العُبلى . . مقام أولى العزم من الرسل . . فهو أحد الحسة الكمار .

انه نور ...

اكتملت له كل آثار النور . . وهي العبودية . . والكتاب . . والنبوة .

ومتى كان كذلك . . كان خيراً مطلقاً . . يعم خيره كل مكان .

ولذلك قال :

### -41-

وجملني مباركا أين ما كنت وأوصائي بالصلاة والزكاة ما دمت حيما .

و وجملني ، مع ذلك .

﴿ مَبَارَكًا ﴾ نفاعاً ؛ ومن نفعه ابراء الأكمه والأبرص .

وقيل : معلم الخير ، آمراً بالمعروف ، ناهياً عن المنكر .

وقيل : قاضياً للحوائج .

وقيل : أكمله الله تعالى عقلا ، واستنبأه طفلا .

رأين ما كنت ، حيثًا كنت .

د وأوصاني بالصلاة والزكاة ، أي أمرني بهما أمراً مؤكداً .

والمراديها ما شرع في البدن والمال على وجه مخصوص .

وقيل : المراد بالصلاة الدعاء ، وبالزكاة تطهير النفس عن الرذائل . د ما دمت حيا ، مدة كونه – عليه السلام – حيا في الدنيا . وقرىء : دمت .

## إشعباعات

عيسى . . بتحدث عن نفسه . . وهو طفل ! .

يصف شخصيته . . بل يغوص الى حقيقته ! .

**نما هي شخصيته ؟** 

و وجعلني مباركا ۽ . . جعلني خيراً خالصاً .

﴿ أَينِ مَا كُنْتَ ﴾ في كل زمان . . وكل مكان .

خير مطلق . . لا شر فيه .

ثم يتحدث عن الفرائض التي افترضت عليه . . وعلى أمته ! .

د وأوصاني ، وفرض علي" .

( بالصلاة ) ان أؤدى الصلاة . . كاملة . . أن أتجه اليه دامًا .

﴿ وَالزَّكَاةَ ﴾ أَنْ أَوْدِي الزَّكَاةَ . . أَنْ أَتَطْهُرُ دَائًا . . أَنْ أَتَرْقَى اللَّهِ دَائًا .

« ما دمت حيا ، ما دمت حيا في هذه الحياة الدنيا . . لا بد لي من الاتجاه المه . . والغرق المه دائماً .

هذا هو عيسى . . بلسان عيسى . . الطفل ! .

كلام محكم . . لا يستطيمه إلا رجل كامل الرجولة . . محكم العقل ! .

انه النور يتكلم !.

وبرا بوالدتي ولم يجملني جبارا شقياً ٠

﴿ وَبِرْ ۚ ا بِوَالَّذَنِّي ﴾ أي جملني بار"اً بها .

وهذا كالصريح في أنه – عليه السلام – لا والد له ٬ فهو أظهر الجلل في الإشارة الى براءتها – عليها السلام –

وقرىء: برآ.

ای : والزمنی ، او : وکلفنی بر<sup>۳</sup>ا .

ولم يجعلني جبارا شقيا ، أي لم يقض علي سبحانه بذلك في علمه الأذلي .

وقد كان – عليه السلام – في غاية التواضع ٬ يأكل الشجر ٬ ويلبس الشعر ٬ ويجلس على النراب ٬ ولم يتخذ مسكناً .

وكان ــ علمه السلام ــ يقول : سلوني ، فإني لين القلب صغير في نفسي .

# إشع\_اعات

وهكذا استمر عيسى .. الطفل .. يتحدث عن حقيقة المسيح .. طيلة حياته !.

و وبرا بوالدتي ۽ شديد العطف والرحمة بوالدته .

تلك التي تحملت من أجله الكثير .

لقد جاء هذا الغلام ليكون لها رحمة . . ولعينها قرة . . ولقلبها سروراً .

دولم يجملني جباراً ، لا جبروت في شخصيته .. وإنما هو خاشع متذلل لربه .. متواضع لرفاقه . « شتياً » وهو بذلك من السعداء . . أن سعادة الدنيا والآخرة في الانصياع
 للحق . . والتواضم ثه .

### - 44 -

والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم ابعث حيا .

و والسلام، والأمان من الله تعالى .

د على ، أي على عيسى عليه السلام .

« يوم أولدت » من أن يناله الشيطان بما ينال به بني آدم .

و ويرم أموت ، من وحشة فراق الدنيا ، وهو المطلم وعداب القبر .

﴿ وَيُومَ أَبِعَثُ حَيًّا ﴾ من هو القيامة وعذاب النار .

### إشعاعات

عليه السلام .. دائمًا وأبدأ .

انه في مقام السلام دامًا .

أمان عليه من الله . . يوم ُولد . . ويوم يموت . . ويوم يبعث حيا .

وهذا مقام الأنبياء . . وليس لأحد سوام .

مقام أولى الأنوار . . اللين يولدون نوراً . . ويموتون نوراً . . ويبعثون نوراً . انهم فى أطى مقامات الترب منه تعالى .

انهم أصفياؤه . . وأحياؤه .

ذلك عيمى ابن مريم قول الحق فيه يمترون .

و ذلك ، اشارة من فصلت صفاته الجلمة .

. وفيه اشارة الى عاو رتبته > وبعد منزلته > وامتيازه بتلك المناقب الحميدة عن غيره > ونزوله منزلة المحسوس المشاهد .

< عيسى ، المراد ذلك هو عيسى .

و ان مربج ، ان مربح ، لا ما يصفه النصاري .

وهو تكذيب لهم على الوجه الأبلغ ، والمنهـــــــاج البرهاني ، حيث جمل موصوفاً بأضداد ما نصفونه .

كالعبودية لخالقه سبحانه المضادة الكونه –عليه السلام – إلها، وإبناً لله عز وجل .

فالحصر مستفاد من فحوى الكلام.

﴿ قُولُ الْحُقِّ ﴾ المراد بالحق الله تعالى ؛ وبالقول كلمته تعالى .

أي : كلمة الحق .

وأطلقت عليه – عليه السلام – بمعنى أنه خلق بقول ﴿ كَنْ ﴾ من غير أب .

أو : أقول قول الحق .

والحق بمعنى الصدق .

وقرىء : قول ' ؛ أي هو قول الحق الذي لا ربب فيه .

وقرىء: قالَ الحق.

وقرىء: أقول الحق .

والقول والقال والقنول بمعنى واحد.

د الذي فيه يمترون ، يشكون .

أو : يتنازعون .

فيقول اليهود: هو ساحر ــ وحاشاه ــ

ويقول النصاري: ابن الله - سبحان الله عما يقولون -

وقرىء: تمترون .

### إشعاعات

و ذلك ، الذي قصصنا قصته . . وكشفنا عن شخصيته . . وجلينا حقيقته .

وعيسى بن مريم ، . . الذي ولدته انثى اسمها مريم .

على أسلوب مفاير للناموس الثابت .. لنجمله لـكم آية .. وتذكرة .

فإن ثبات النواميس . . يصيب العقول بالبلادة .

وإلف الشيء ينسى.

فكان لزاماً أن نغير الناموس .. لنهز العقول من رقدتهـــــا . . لعلها تتذبه

الى قدرة الله .

وقول الحق ، قول الصدق . . ومن أصدق من الله قيلا ؟ ! .

و الذي فيه يمترون ، الذي فيه تتنازعون .

فميسى آية من آيات الله . . ليس إلا .

وليس هناك ما يدعو هؤلاء الذين افتتنوا به الى ما ذهبوا اليه .

ليس عيسى إلها .. ولا ابن إله .. وليست أمه أما للإله ا.

كما ذهب الذين اختلفوا فيه .

وليس هو ابن زني . . كما ذهب بعض من اليهود .

انما هو في حقيقته . . نبي عظيم . . ورسول من أولي العزم من الرسل .

خلقه الله .. بأساوب مخالف للمألوف .

لسمتحن به العقول . . ويهزها هزأ ا.

#### -40-

ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرأ فانما يقول له كن فيكون. و ماكان لله ، ما صح ، وما استقام له ، جل شأنه .

و أن يتخذ من ولد ، كائناً ما كان ذلك الولد .

وهو تكذب النصاري .

سبحانه ، تنزه جل شأنه - عن النقص والحاجة الى الولد .

وهو تنزيه له عز وجل عما افتروه عليه تبارك وتعالى .

﴿ إِذَا قَضَى أَمِراً ﴾ إذا أراد تنفيذ أمر من أموره تمالى .

و فإنما يقول له كن فيكون ، فيقم حمًّا ".. وفوراً .

بيان أن شأنه تعالى إذا قضى أمراً من الأمور أن يوجد بأسرع وقت فمن يكون هذا شأنه كيف يتوهم أن يكون له ولد ، وهـــو من أمارات الاحتماج والنقص ؟!

وقرىء: فبكون .

## إشعــاعات

وزعموا أن السبح ابن الله . . وغالى بعضهم فجعاوه هو الله أ.

ولست أدري ما الذي دفعهم الى ذلك ١٤

أمن أحل عسي . . ولد من غير أب ؟!

وما وجه الغرابة في ذلك . . ولله أن يخلق ما يشاء . . بأي أسلوب شاء ؟! و من هذا . . أطلق الناموس الخالد .

د اذا قضى أمرأ فانما يقول له كن فيكون ، .

هذا هو الناموس الإلهي الخالد.

أي أمر . . يريد تنفيذه . . بحدث فوراً . . أو على مهل . . يكن فيكون... وما عيسى . . مهما بدا أمره غريبا للعقول . . إلا أحد هذه الأوامر .

كن .. عيسى .. بلا أب .. فكان .

فما وجه الفرابة . . وما وجه العجب ؟'

ولكنها العقول البشرية !.

### - 27-

وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ٠

(وإن الله ربي وربكم فاعبدوه) ولقد قال لهم عيسى – عليه السلام – :
 ان الله ربي وربكم فاعبدوه هو وحده .

عطف على قوله ( إني عبد الله ) من تمام قول عيسى – علمه السلام – تقريراً لمنى العبودية .

وقرىء : بغير واو ( ان الله ربي ) .

وڤريء : وأن .

أي : ولأنه تعالى ربي وربكم فاعبدوه .

وهذا ، ما ذكر من التوحيد .

د صراط مستقم ، لا يضيل سالكه .

# إشعباعات

هذا ما قال لهم عيسي بن مريم .

دان الله ربي وربكم فاعبدوه) . . وهو منطق الأنبياء جميعك . .
 دائماً . وأبدأ .

أمن أين ما ذهبوا اليه من تأليهه ١٢

أنها ظلمات الفلسفات . . وجهالات التأويل التي ابتدعوها .

 وجعلناها ... وابنها ... آية للعالمين ١١٠...

الأرض . . ولن تحمل . . امرأة . . أثارت العقول .

مثل هذه . . التي اسمها ( مريم ) عليها السلام . وإنماكان أمرها . . فتنة . . للايين العقول .

يسبب أمر واحد . . هو أنها هي الأم العذراء .

التي حملت .. ووضعت .. ذلك الطفل .. الذي اسمه و المسيح » .

حملاً .. ووضعاً .. نحالفاً لجميع النواميس .. التي انتظم عليها جميع الناس من لدن كدم .. الى يوم القيامة !.

وكان السؤال الطبيعي . . الذي يصدر عن الغاوب . . وتنطق به الأفواه : لماذا مربح بالذات . . من دون نساء العالم . . هي التي تعمل . . دون أن يسسها بشر ١٤.

ولماذا عسى بالذات .. هو الذي تخلق .. من غير أب ١٠.

ألا يشير ذلك . . الى أن مريم هي ﴿ أَمُ الْإِلَّهُ ﴾ ؟!.

وأن هذا الذي حملته . . ووضعته . . هو د ابن الله ، ١٤. وإذا كان الأمر . . ليس كذلك . . فمن أبوه ١٤.

ثم لماذا لم تتكرر الظاهرة .. ولو مرة و احدة ٠٠ في غير عيسى ؟! لماذا لم يحدث أن أولد طفل غير عيسى بمثل هذه الطريقة ؟!٠ ومن هذه الأسئلة . . وأمثالها . حدثت الفتنة العظمى .

فذهبت أمم الى اعتقاد أن مريج و أم الإله » 1.

وأمم الى اعتقاد أن عيسى ﴿ ابنِ اللهِ ﴾ [.

وأمم الى اعتقاد أنه هو ﴿ الله ﴾ [.

وتوارثت قرون . . وقرون . . ذلك الأمر العجيب إ.

فأين الحق . . فيا هم فيه يختلفون ؟ ا

وجعلناها ... وابنها ... آية ؟!

قال تعالى : « والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين » .

[ الأنبياء ٩١ ]

ما معنى د والتي أحصلت فرجها ۽ ؟!

هل معناه كما قال البغض أنها منعت فرجها من النكاح بقسميه كما قالت ( ولم يمسىني بشر ولم أك بغيا ) وكان التبتل إذ ذاك مشروعاً للنساء والرجال؟!

كلا .. أن الأمر .. أعمق .. من هذا كله !

ان المراد بـ ( التي أحصلت فِرجها ﴾ .

تلك العظيمة .. الكريمة .. الطاهرة .

تلك التي تخصصت لنا . . فعاشت طيلة حياتها . . منذ ولادتها . . الى وفاتها . قديسة . . عذراء . . لم يمسها بشمر . . ولم تفكر في ذلك .

التي منعت نفسها من ذلك على الإطلاق.

فهي بتول من طفولتها . . الى مماتها .

وعاشت . . متخصصة لنا .

هذه أردنا أن نظهر قيها . معجزة عظمى . . لجميع الناس .

فماذا حدث ؟!

و فنفخنا فيها ، فأمرنا أن ينفخ في بطنها . . في رحمها .

ولكن من هو هذا الكائن الذي ينفذ ذلك الأمر ؟

د من روحنا ، من الروح القدس .. الذي هو جبريل .

( فأرسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشراسويا ) !.

وتمت المجزة .

فحملته .. وبدأ عيسى يتخلق في بطنها !.

لماذا حدث هذا؟!

الجواب: « وجعلناها » وجعلناها آية .

وجعلنا ﴿ مربح ، بسبب ذلك آية .

و وابنها ، وجعلنا ابنها كذلك .

د آية ، معجزة كبري .

و للمالمين ، لجيع العالم . . لجيع الأجيال . . الى يوم القيامة .

ماذا ... في مريم ... من الآيات

مريم .. منذ كانت أملا .. مكنوناً في قلب أبويها .. الى يوم أرب توفاها ربها .. وهي تتقلب في الآيات .. وتتخلق في المعجزات !. فأول آياتها .. أنهــــا كانت دعاء .. توجها .. طاهراً .. صدر .. عن أوين طاهرين .

أما أمها . . فنادت ربها ( رب م اني نذرت لك ما في بطني محرراً فتقبل منى / انك أنت السميم العلم » .

وأما أبوها .. فكان دائم التوجية الى ربه .. يدعوه .. أن يهب له نسلا طاهراً .

حيث ذهب هو الآخر الى البرية . . إذ بنى فيها مظلة ، مكث فيها أربعين يوماً يصلى للرب ، ويصوم لينظر الله الى مذلته ويرزقه نسلا !.

ومن دعاء هذين الأبوين البارين . . كانت مريم .

فهي أصلا . . هتاف قلبين طاهرين . . الى الله .

ئم ماذا ؟!

ثم تتابمت عليها الآيات تترى .

دخل عليها زكريا الحراب وجد عندها رزقا .

دقال: يا مريم أنى لك هذا !!

«قالت: هو من عند الله ، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب ، إ . عدراء .. يتمه .. وحيدة .. تتنابع عليها الاكرامات تباعاً ا.

جبريل ... يحادثها ... ويبشرها ؟!

ثم آياتها .. وعجائبها .. ومعجزاتها المتتابعة .

د وإذقالت الملائكة : يا مريم ٬ ان الله اصطفاك ٬ وطهرك ٬ واصطفاك على نساء العالمين ، . و « يا مريم ، اقنتي لربك ، واسجدي ، واركمي مع الراكمين . »

و د إذ قالت المدنكة : يا مريم ان الله يبشرك بكلة منه ، اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين . » . . الخ . .

أحاديث ٥٠ نشريات ٥٠

جبريل هابط ٥٠ وصاعد ٥٠ من عندها ٠٠

مرات ٥٠ ومرات ا

إنها عجيبة .. في أمرها كله !!

## الاية الكبرى

إلا أن المعجزة الكبرى في حياتها كلها ..

والتي تعتبر « مربم ؛ من أولها إلى آخرها ٠٠ كاننًا خلقه الله ٠٠ ليثمر تلك الشرة العجبية ٠٠

هي خلق عيسى ٥٠ في بطنها ٥٠ بكلمة من الله ١٠ بأمر منه تعالى ٥٠ وحملها إماه ١٠ ووضعها له ١٠

ودخولها تلك التجربة ١٠ الوحيدة ١٠ التي حدثت في حيساة البشهرية مرة واحدة !

« وجملناها و ابنيا آية للعالمين » !

جملناها . . حين أجرينا فيها تجربة خلق ابنها . آية .

ممىچۇت كېرى ..

للمالمين لكل المالم ...

لينظر .. ويتمجب.. من قدرتنا اا

هذا شيء عن عجائب مريم ٠٠

فماذا في ابنها من الآيات. ٢

إن عيسي .. أعجب وأغرب ، والآيات فيه أكبر وأوضح ا

# أول اية في ابنها

أعجب آية في ابنها ٠٠

أنه لم يخطر على قلبها . . أن يكون هذا الابن منها !

أريد أن أقول أن مربم ٠٠ كانت استجابة لرغبة خارقة ٠٠ والحاح شديد ٠٠ من أيوبها ٠٠ أن وزقبها نسلا ٠٠

فكانت مريح نتيجة تفكيرهما .. واستجابة الله تعالى لهما ..

أما عيسى .. فإن أمه ، ان مريم لم تفكر اطلاقاً فيه .. ولم يكن يخطر على قلبها شيء من امره على الاطلاق ..

فهو لذلك ٠٠ و كلة منه .. ، سبحانه امر منه تمالى مباشرة .

فكان الأمر مفاجئة تامة للأم ، لمريم ٠٠

لأنها فوجئت ٠٠ بأنها ستكور موضع تنفيذ شيء لم يخطر ببالها على الاطلاق ٠٠

ولمل هذا هو الكنون في قوله سبحانه :

«إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله ، وكلمته القاهسا الى مزيم ... »

وكلمته القاها الى مريم ٠٠

كلمته هو مباشرة ٠٠٠

أمره هو مباشرة ٠٠

القاها ، فأجابها مريم ٠٠

تلك التي لم يخطر على قلبها هذا الشيء على الاطلاق ٠٠

هذه الآية الأولى من ابنها ، فتأمل .. وتعجب ا

حياة المسيح ٠٠ معجزات ٠٠ لا تتو قف؟

قال تمالى :

 « وجملنا ابن مریم وأمه آیة وآویناهما إلى ربوة ذات قرار ومعین . »

[المؤمنون ٥٠]

وجعلنا ان مريم وأمه آية ) آية . آية دالة على عظيم قدرتنا بولادته
 منها من غير مسيس بشر .

فالآية أمر واحد مشترك بينهما فلذا أفردت .

أو : وجعلنا حال ابن مريم ، وأمه آية

أو : وجعلنا ابن مريم وأمه ذوي آية .

أو : وجملنا ابن مريم آية لما ظهر فيه عليه السلام من الحوارق . كتكلمه في المهد بما تكلم صغيراً

د د د این امهد به حام سیر

وإحيائه الموتى

وإبرائه الأكمه والأبرص ، وغير ذلك كثيراً

وجعلنا أمه آية بأن ولدت من غير مسيس

وقال الحسن:

إنها عليها السلام تكلمت في صغرها أيضاً حيث قسالت : ( هو من عند الله ، إن الله يرزق من يشاه بغير حساب ) ٠٠

والتمبير عن عيسى عليه السلام بابن مريم ' وعن مريم بأمـــه ٠٠ كالابذان من أول الأمر بجشة كونها آية .

فإن نسبته عليه السلام اليها ، مع أن النسب إلى الآباء دالة على أن لا أب له .

أي ؛ جملنا ابن مريم ورحدها من غير أن يكون له أب .

وأبمه التي ولدته خاصة من غير مشاركة الأب آية .

رتقديمه عليه السلام لأصالته فيا ذكر من كونه آية كا قبل ان تقديم امه في قوله تمالي :

( وجملناها وابنها آية للعالمين ) .

لاصالتها فما نسب اليها من الاحصان والنفخ.

ثم اعلم أن الذي أجم عليه الكلاميون أنه ليس لمريم أبن سوى عسى علمه السلام .

د رآویناهما » : أی جعلناهما یأویان ..

وإلى ربوة » : هي ما ارتفع من الأرض دون الجبل ..

د ذات قرار ، ای : مستقر من ارض منبسطة

والمراد أنها في واد فسيح تنبسط به نفس من يأوي اليه ..

أو : ذات تمار وزروع .. والمراد انها محل صالح لقرار الناس قيه لما فيه من الزرع والثار .

د ومعین ، وماء معین . . ای جار . .

وإطلاقه على الماء الجارى لنقمه

وهذا يتحقق في ربى فلسطين ..

وقد اختلف في المراد بالربوة هنا..

والذي تبين لي .. وترجع .. من خلال البحث في المراجع الاسلامية والمستحمة على حد سواء ..

إن هذه الربوة المشار اليها .. هي مدينة «الناصرة» حيث قضى المسيح هليه السلام زهاء ثلاثين عاماً ، اذ كانت موطنه وسكناه كل أيامه على الأرض ، ما خلا ثلاث او اربح سنين .

فإذا قلنا أن المسيح عليه السلام نوفي في نحو الثلاث والثلاثين.

وانه قضى في ﴿ النَّاصِرةِ ﴾ نحو ثلاثين عاماً من حياته .

فمعنى هذا انه عاش طيلة حياته تقريباً في هذه القرية .

وانه كار. هناك يثر تذهب اليه مريم داله. أ كسائر نساء القرية .

تحددت بذلك ملامح « الربوة » وهو التل الذي تقع عليه القرية . وملامح « المين » وهو الماء الجاري . .

أي : البئر الذي كانت تتردد عليه مريم طيلة ثلاثين عاماً .

وازدادت الآية وضوحاً أمام أعيننا.

د وآويناهما ۽ أي وأسكتاهما ..

وجِعلنا لهما مأوى دانمًا ، وسكنًا دانمًا ..

﴿ إِلَى رَبِومَ ﴾ إلى قل .. إلى قرية تقم على ربوة ..

ذات قرار ، تقع في واد فسينج تنبسط به نفس من ينأوي الله . .

دوممين، وبشر جار بالماء . .

وكان طبيعياً جداً ان يسجل كتاب الله تعالى ذلك في كتابه يسجل اشارة الى أن هذا الذي جعلناه آية .

وجعلنا أمه آية ..

جذان اللذان من كل واحــــد منهما . كان سلسلة معجزات متنابعة ٠٠

هذان اللذان ٠٠ كان كل منها ٠٠ ينبوعاً لمعزات حيرت البشر ٠

رغم همذا كله ، آويناهما ...

أسكناهما . مطيلة حياتها . • في تلك القرية المتواضعة ، البسيطة ، التي كانت تقم على احدى تلال فلسطين . .

أي : جملناهما يميشان حياة الفقراء .

ليذوقا تجربة الحياة في متاعبها وكدحها .

وكان بمكننا جِداً أن نجعابها في جنات وقصور .

ولكن تلك هي التربية الرفيعة ١٠ التي نختارها لهؤلاء العظياء!

هذا ما تبين لي من خلال البحث عن حقيقة هذه الربوة . وقد كنت افك دائمًا . مل ... . الأم تر ... الما المراد ...

وقد كنت افكر دائمًا : ما وجه الأهمية من ايراثهـــا الربوة ذات قرار وممنن ۴

وهِل هذا شيء جدير بالتسجيل في كتاب الله ؟!

ولماذا قررب هذا الايواء بقوله تمالى :

« وجعلنا ابن مريم وامه آية » .

حق من الله علي أخيراً ..

بسر ذلك ..

وتعلمت ان ذكر إيرائها إلى ربوة إنما سجه القرآن الكريم . لأن حياتها كانت كلها في تلك الربوة .

وقرنهما عقيب قوله سبحانه :

» وجعلنا ابن مريم وامه اية » .

لينبه المعقول إلى انه رغم أن حياتهما كانت في ذاتها معجزات .

إلا أن ذلك لم يعفها من الضريبة المفروضة على الرسلين دامًا . أن يدخلهم تجربة الحياة في كدحها ، وبساطتها ..

لملوا .. ما هي الحياة .. ما هي آلام النياس .. ما هي متاعيم ؟!

هنالك تلألاً في قلبي ، شيء قليل من عجائب الآية !!

ولنسمع الآن ؛ إلى وصف احد المراجع المسيحية ؛ الفرية التي عاش فيها المسيح وأمه طيلة حياتهما تقريباً . ليتأكد عندة ان قرية والناصرة ، هي المراد بقوله تعالى : و الى ربوة ذات قرار ومعين ، .

فماذا قال ذلك المرجع ؟

## العائلة المقدسة في الناصرة ،

د يمتد سهل شبهالا وسهل البحر موازياً لشاطى، البحر الأبيض المتوسط ، ولا يبرز فيهما إلا جبل الكرمل ، وتمتد عاذية لذلك سلسة طويلة من الثلال غريبة الشكل مفرطحة القمم ، تنحدر من الجها الشرقية إلى وادي الأردن الذي ترتفع بعده شاخة جبال مؤاب وجلماد القرمزية المتقاربة .. وعلى ذلك فطبيعة البلاد من الشمال الى الجنوب عبارة عن أربع مناطق متوازية : شاطى، البحر ، ومنطقة التلال ، ووادي الأردن ، وسلسلة الجبال .

د تنقيم منطقة التلال ، وهي الواقعة من سهل البحر الفسيح ورادي الأردن العميق ، إلى قسمين يفصلها سهل يزرعيل بالقسم الجنوبي المكون من التسلال الكلسية ، وهو أرض اليهودية ، والقسم الشهالي هو أرض الجليل ، وتجري التلال التي تحد وادي يزرعيل ، ويتحدر سفحها الجنوبي إلى أرض زولون .

د وفي وسط هذه التلال جرف ضيق يفقي الى مدخل واد صفير يؤدي إلى نمر ضيق حميق ينفرج يميناً إلى منبسط عرضه حسوالي ربع ميل مقسم إلى جقول صفيرة وحسدائق مسورة ؟ ثم ينفرج المنبسط رويداً رويداً حيث ينتهي إلى مدرج طبيعي من النلال ، يعساده تل مرتفع نحو خسائة قدم تنتشر على قمته الشوارع الضيقسة ، والسطوح المنبسطة لقرية شرقية صفيرة هي النساصرة ، حيث قضى ابن الله (۱۱) مع أمه زهاء ثلاثين عاماً ، اذ كانت موطنه وسكناه كل أيامه على الأرض ، ما خلا ثلاث أو اربع سنين . ولا شك أن قدمي يسوع الطاهرتين كثيراً ما سلكنا هذا الدرب الضيق الذي وصفناه .

د عاشت المدراه .. كماثلة ، ليس لديها من الأولاد غيير يسوع .. طفل هادى، ينمو في النعمة وفي الثامة ككل طفل ، وهي كحياة أية عائلة تسكن منزلاً من المنازل المادية في القرية ..

وعلى مثل هذه الصورة البسيطة الوديمة الهادئة عاشت الأمرة المقدسة
 في الناصرة ..

د وكانت مريم كسائر النساء اللواني في مكانتها تفزل وتطهي الطمام وتشترى الفاكهة ، وتذهب كل مساء إلى النبع المسمى الآن باسمها بشر مريم ، حاملة جرتها الحزفية على كنفها أو على رأسها ..

د وكان يسوع يعمل . ويساعد .. ويذهب إلى الجمع في السبوت وفي أعباد الفصح كافوا يزورون اورشليم . »

هذه فقرات من ذلك المرجع ...

والذي احب أن أركز عليه هو :

<sup>(</sup>١) كذا في المرجع كا يعتقدون .

أولاً: ويعاوه تل مرتفع نحو خسهانة قدم تنتشر على قمته الشوارع الضيقة والسطوح المنبسطة لقرية شرقية صغيرة هي النساصرة عيث قضى .. مع أمه زهاه ثلاثين عاماً ) إذ كانت موطنه وسكناه ، كل أيامه على الأرض ، ما خلا ثلاث او اربيم سنين ،

وهذا يلقي ضوءاً :. لماذا سجل كتاب الله سكني المسيح وأمه على تلك الربوة.؟

سجلها لأنها المكان الذي قضى فيه حياته كلها مع أمه ..

وقد حددها بأنها ربوة ؛ بأنها تل ؛ تقع عليه مدينة الناصرة .

ثم أعطاها علامة اخرى فقال : ﴿ ذَاتَ قَرَارُ وَمُمَـِّينٌ ﴾ ذَاتَ بَشُرُ جِارُ بِالْمَاهِ ٠

وهو البئر الذي كانت مريم تذهب فيه كل مساء الى النبيع المسمى الآن باسمها بئر مريم!

أما ما الحكمة من اسكان د ابن مريم وأمه ، في تلك الربوة ؟

فهي الاشارة على انهنا رغم أن الله يقدر أن يسكنها حنات وقصور .

الا أنه تعالى اختار لها تلك الحياة الكادحة .. ليكونا أسوة العالمان.

وقد تنبهت ال دقيقة ، عميقة في قوله تعالى ( ابن مريم » في الآية . حيث افتتحها سحانه يقوله :

د وجملنا ابن مريم وأمه اية ، .

وانما نبهني الى تلك الدقيقة . انسني قرأت بذلك المرجع قولهم :
• • • هي الناصرة ، حيث قضى [ ابن الله ] ، مع أمه زهساء ثلاثسين عاماً • • • وتمبير [ ابن الله ] هسذا تعبير سائد ، دأيهم في المراجع المسحية ٠٠ فقلت سمحان الله !!

انظر الى اعجاز القرآن العظم ، انه يفتتح الآية يقوله :

« وجعلنا ابن مريم » .

ليؤكد للناس في كل زمان ومكان الى يوم القيامة ...

أن هــــذا الذي افتتنوا به ، ابن مريم ٠٠ وليس ، ابن الله ٠٠ كا يظنون ، انه ١٠٠ ابن مريم ٠٠

> كأنه يراد أن يقال دائمًا : انه ابن مريم ، وليس ابني ! سبحانك ا ما أعظم كتابك !



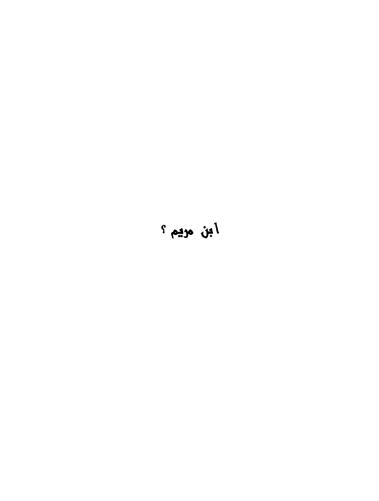



### خــلد ..

هذا التعبير ٠٠ د ابن مريم ، ، في كتاب الله العزيز ٠٠ القرآن . الكريم ٠

ليضاد به ، ذلك التعبير السائد في العقائد المسيحية ( ابن الله ، •

ولذلك يصر القرآن الكريم داءًا على تعبير ﴿ ابن مريم ، •

ليكون تنبيها دائمًا لجميع الناس الى حقيقة عظمى .

ان المسيح ٠٠ ابن مريم وحدها !

وانه ليس ډابن الله ي ا

وليس ابن يوسف النجاركا زعمت طائفة!

و انما حقيقته العظمى أنه ﴿ ابن مريم ﴾ •

وها هي عجائب النصوص المقدسة ؛ التي وردت في كتاب الله تعالى تؤكد تلك التسمية ، تأكيداً دائماً ، لا يتغير ٠٠

# وايدناه بروح القدس

قال تمالى:

د.. واتينا عيسى ابن مريم البينات وايدناء بروح القدس ...
 [ البقرة ۸۷ ]

« البينات ؛ أي المعجزات الباهرات الواضحات الدالات على نبوتسه وصدقه .

وما اكثر معجزاته علمه السلام •

ویکفی منها مولده ، فهو معجزة کبری .

وخلقه من الطين كهيأة الطير فيكون طيراً باذن الله!

وابراء جميع الأمراض المستعصية وغير المستعصية ! واحداء الموتى •

والانباء بالغيب .

ثم رفعه الى السهاء بعد وفاته وقد اختصه الله بتلك النهاية العجيبة من دون الأنبياء ا

فحياته كلما عبارة عن ممجزات من البداية الى النماية .

ومعجزة اخرى ، انه عليه السلام ينزل عند اقتراب يرم القيامة من الساء الى الأرض مرة اخرى ا

وقد كان اختصاصه عليه السلام بتلك المجائب ، سبباً دفع كثيراً من المقول الى الاعتقاد انه و ابن الله ، .

أو انه هو ﴿ الله ﴾ نفسه تجسد في صورة انسان ا

والحق أنه دابن مريم » كما حدد شخصيته كتاب الله تمالى . والاعجوبة من شخصيته انه اين مريم .

ابن إمرأة .. ولد بن غير مساس بشر .. من غير أب .. ولا تلقيح .

ثم كان منه ذلك المجب العجاب!!

د وأيدناه بروح القدس ،

يجبربل عليه السلام.

حيث كان دامًا معه ، يوحي اليه ويؤيده . .

وقد ورد نص آخر ؛ في نفس السورة .. سـورة البقرة .. يؤكد ذلك المعنى تأكمداً :

قال تمالى:

د تلك الرسل فسلنا بمصهم على بعض منهم من كلم الله ورقع بمضهم درجات ، واتينا عيسى ابن مريم البينات ، وايدناه بروح القدس .. ،

[ البقرة ٢٥٣ ]

هي هي الكلمات ..

د واتينا عيسى ابن مريم البينات واينناء بروح القدس، !!

فهو عيسى و ابن مريم ۽ .. داغاً ..

رهو المؤيد بالمجزات الخارقة المجيبة ﴿ البيناتِ ﴾ .

وهو المؤيد دائمًا ، بروح القدس .. يجبريسل .. والفالب عليه الروحانيات الفائقة !!

۲۲۱ آیات مریم (۲۱)

# جبریل .. بذیع .. ان عیسی د ابن مریم ، .. قبل ان بتکون عیسی ؟؟

وهذا الأمر أعجب وأعجب ..

إن جبريل قد أكد هذه الحقيقة .. قبل أن يتكون الجنين .. وقبل أن تحمل فيه أمه مريم ..

أذاعها . وأجمعها مريم ، لأن الله تعالى أمره أن يذيبع هذا ، قبل أن يتكون الطفل .

قال تمالى:

د إذ قـــالت الملائكة يا مريم ان الله يبشرك بكامة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ، .

[ آل عمران ه ا

والذي يعنينسا هنا .. هو تسجيل هذه الظاهرة .. الفسذة .. العجيبة ..

ظاهرة لها دلالات عميقة جداً !!

إن الله تعالى يعلم .. وعلمه تعالى ، بما كان وما سيكون .. بديهى ..

يملم ما سوف يحدثه ممجزة خلق عيسى من غير أب من فتنسة في المقول . .

وأن ذلك سوف يدفع ملايين الى الاعتقاد انه ﴿ ابنِ الله ﴾ .

فأرسل جبريل ، إلى مربج يبشرها بكلة منه .. بأمر منه .. أن تحمل وتضم غلاماً ..

د اسمه المسيح عيسى ابن مريم ، .

سيكون اسمه الذي يشتهر به المسبح عيسى . ان مرم ؟!!

سيكون ابنك أنت وحدك يا مريم ..

ليس له أب ٠٠٠

ولذلك ينسب اليك اا

لتمسلم مريم أن خلق الطفال الموعود ٠٠ سيكون بقدرة الله تمالى ٠٠

ولا يكون من الطريق الطبيعي ٠٠ عن طريق أب طبيعي ١! ومع أن مريم ، الوالدة ، بشرت ٠٠ قبل أن تحمل المولود ، بأن د ابن مريم ، ٠٠ فسإن الملايسين ، أبت إلا أن تعتقد ، أنسه د ابن الله ، !!

طائفة من اليهود . . يقو لون على مريم . . بهتاناً عظيماً ؟؟

قال قمالي :

د وبكفرهم وقولهم على مريم بهتاناً عظيماً ، .

وقولهم إنا قتلناً المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوم
 وما سلبوم ولكن شبه لهم وإن اللين اختلفوا فيه لفي شك منه ما

لهم به من علم الا اتباع الطن وما قتلوه يقيناً • بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزاً حكيماً • وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن به قبل موته وبوم القيامة يكون عليهم شهيداً • ›

[ النساء ١٥٦ - ١٥٩ ]

وبكفرهم ، وبكفر اليهود ٠٠ والمراد إما الكفر المطلق ٠٠ أو
 الكفر بمحمد ص ٠٠.

« وقولهم على مريم بهتانا عظيماً » ·

كذباً عظيماً .. يتحير من شدته وعظمـــــه ، وتمادوا على ذلك غير مكترثين لقيام المعجزة بالبراءة .

أي : وقولهم على مربج بهتانــاً عظيماً • • لا يقادر قـــدره صيت يسومها · · وحاشاها ـــ إلى ما هي عنه ني نفسها بألف الف منزل •

وقولهم ، على سبيل التبجح :

دانا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله ،

ذكروه بعنوان الرسالة تهكماً واستهزاءاً •

وقبل : إنهم وصفوء بفير ذلك من صفات الذم ففير في الحكاية .. فيكون من الحكاية لا من الحكي ..

وقيل : هو استثناف مدحاً له عليه الصلاة والسلام ، ورقعاً لحله ، وإظهاراً لفاية جراءتهم في تصديقهم القتهة ، ونهاية وقاحتهم في تبجحهم ...

د وما قتلوم وما صلبوم ولكن شبه لهم ، .

قالوا : كان رجل من الجواريين ينافق عيسى عليه السلام ٠٠ فلما أرادوا قتله قال :

أة أدلكم علمه .

وأخذ على ذلك ثلاثين درهما ، فدخسل بيت عيسى عليه السلام ، فرفع عليه السلام ، وألقى شبهه على المنافق ، فدخلوا عليه ، فقتلوه ، وهم يظنون أنه عيسى عليه السلام .

والمراد: وقع لهم تشبيه بين عيسى عليه السلام ومن صلب.

أو : ( شبه لهم ) من قتاوه بعيسى عليه السلام ه

د وإن الذين اختلفوا فيه ،

في شأن عيسى عليه السلام ٥٠ فإنه لما وقمت تلك الواقمة اختلف
 الناس :

فقال بعضهم إنه كان كاذباً فقتلناه حقا .

وتردد آخرون فقسال بعضهم : إن كان هذا عيسى فأين صاحبنا ٤٠ وإن كان صاحبنا فأبن عيسى .

وقال بمضهم: الوجه وجه عيسى والبدن بدن صاحبنا .

وقال من سمع منه - إن الله تعالى يرفعني إلى السياء - أنه رفع إلى السياء .

وقال بعض النصارى : صلب الناسوت وصعد اللاهوت .

ولفي شك منه ۽ أي لفي تردد .

د ما لهم به من علم إلا إتباع الظن ، لكنهم يتبعون الظن ٠٠
 ما لهم به من اعتقاد قاطم تسكن البه النفس جزماً قاطماً ٠٠

- ﴿ وما قتلوم يقيناً ﴾ وما قتلوا عيسى عليه الصلاة والسلام
  - أى : ما قتاوه قتلاً يقيناً ، أو متيقنين .
  - و بل رفعه الله الله » بل رفعه سبحانه اليه يقيناً
    - أي : إلى سهائه .
- والكلام رد وإنكار لقتله وإثبات لرفعه عليه الصلاة والسلام •
- ُ قالوا : وهو حي في السياء الثانية ﴾ على ما صع عن النبي ص في حديث المراج :
- « وهو هنالك يقيم ، حتى ينزل إلى الأرض يقتل الدجان ويماؤها عدلاً
   كا ملئت جوراً
  - وثم يحما فمها أربعين سنة أو تمامها من سن رفقة
    - و وكان إذ ذاك ان ثلاث وثلاثين سنة
- « ويوت كا يوت البشر ، ويدفن في حجرة النبي ص ، أو في
   ببت المقدس . »
  - د عن أنس بن مالك
  - « عن مالك بن صعصعة
  - وأن نبي الله ص حدثهم عن لماة أسرى به
    - د ثم صمد حتى أتى السماء الثانية
      - و فاستفتح
      - وقبل: من هذا ؟
        - وقال : حبريل
      - د قبل : ومن ممك ؟

وقال: محمد

وقيل: وقد أرسل اليه ؟

وقال: نعم

﴿ فَلَمَا خُلُصَتَ ﴾ فإذا يحيى وعيسى ، وهما ابنا خالة

دقال : هذا مجنبي وعيسي ، فسلم عليها

( فسلمت

وقردا

« ثم قالا : مرحباً بالأخ الصالح ، والنبي الصالح . »

[ أخرجه البخاري ]

ì

نزول عيسي بن مريم .. عليهما السلام ؟؟

وقال رسول الله ص:

ر والذي نفسي بيده

و لموشكن أن ينزل فبكم ابن مريم

Suc las,

د فيكسر الصليب

وويقتل الحنزير

و ويضم الجزية

و ويفيض المال ، حتى لا يقمله أحد

حتى تكون السجدة الواحدة ، خيراً من الدنيا وما فيها .

وثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه:

و واقرؤا إن شئم: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته
 ويرم القيامة يكون عليهم شهيداً ٠٠

#### [ أخرجه البخاري ]

والطاهرة الفذة الفريدة ، التي نسمارع الى تسجيلها هذا ، أن رسمول الله ص حين تحمدت عن عيسى ، عليه الصلاة والسلام ، قال :

وليوشكن أن ينزل فيكم أبن مريم ، !!

وذلك يدل دلالة وانسحة أن عيسى ﴿ ابن مريم ﴾ فقط ٠

وان رسول الله ص يسجل ذلك ، كما سجله ربه تبارك ونمالي دائمًا في كتابه العزيز .

وان ذلك نهج متعمد من الله ورسوله .

تأكيداً لحقيقة عيسى ، والفاء لتلك العقيدة التي رسخت واستقرت في عقول الملايين أن عيسى د ابن الله ،

كا أن في تمبير رسول الله ص وابن مريم ، هذا ، مسارعة إلى دفع الشبهة التي قد تدخل الى المقول حين تعلم أن عيسى عليه السلام سوف ينزل إلى آخر الزمان من السياء الى الأرض مرة أخرى ، فتظن لذلك أن عيسى هو وابن الله ، كا يقولون ، وإلا فلماذا هو بالذات الذي يفعل تلك للمجزة المجبية ؟

ولماذا هو الذات الذي يرفع إلى السهاء ويعيش فيها حتى ينزل إلى الأرض مرة أخرى قبل بوم القيامة ؟! و والذي نفسي بيده ، فيه الحلف في الخير مبالفة في تأكيده

د ليوشكن ۽ ليقربن سريما

و فلكم ، خطاب لهذه الأمة

رحكا ، ماكما عادلا

﴿ ويضم الجزية ﴾ وفي رواية غيره ( ويضم الحرب )

والمعنى ﴿ إِنَّ الحربُ تَمْنَكُ ﴾ وبامتناعها ينعدم وجود الجزية . .

أي : يكون على الأرض السلام ، العام التام ..

و ويفيض المال ، ويكاثر المال

وفي رواية : ﴿ وَلَيْدُ عَوْنُ إِلَى الْمَالُ فَلَا يَقْبُلُهُ أَحِدٌ ﴾

وسببه كثرة المال ٬ ونزول البركات ٬ وتوالي الخيرات يسبب المدل وعدم الظلم

وحينتُذ تخرج الأرض كنوزها ؛ وتقل الرغبات في اقتناء المال لعلمهم يقرب الساعة

د حتى تكون السجسدة الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها ، لأنهم حينئذ لا يتقربون إلى الله إلا بالعبادات لا بالتصدق بالمال .

أي : إنها خير من كل مال الدنيا إذ حينئذ لا يمكن التقرب إلى الله تمالى بالمال

أو : ان الناس يرغبون عن الدنيا حتى تكون السجدة الواحدة أحب المهم من الدنما وما فمها

و ران من أهل الكناب) ما من أهل الكتاب من اليهود والنصارى إلا لمؤمن به عن الحسن : قبل موت عيسى ، والله انه لحي ولكن إذا نزل آمنوا به أجمون ..

وذهب اليه أكثر أهل العلم ، ورجحه أبو هربرة وصار اليه فقراءته هذه الآبة الكريمة تدل عليه

قالوا : فإن قلت :

ما الحكة في نزول عيسى عليه الصلاة والسلام ، والخصوصية به ؟ قلت : فيه وجوه :

الأول : للدد على اليهود في زعمهم انهم قتلوه وصلبوه ٬ فبين الله تعالى ان يهم وابّه هو الذي يقتلهم .

الثاني : لأجل دنو أجله ليدفن في الأرهن ، إذ ليس لمحلوق من التراب أن يوت في غبر التراب

الثالث: لأنه دعا الله تمالى لما رأى صفة محمد ص وأمته أن يحمله منهم ، فاستجاب الله دعاءه وأبقاء حياً حتى ينزل في آخر الزمان ، ويحدد أمر الاسلام ، فدوافق خروج الدجال ، فقتله

الرابع: لتكذيب النصارى وإظهار زيفهم

الخامس: أن خصوصيته بالأمــور المذكورة لقوله ص: أنا أولى الناس بان مريم ليس بيني وبينه نبي .. وهو أقرب اليه من غيره في الزمان وهو أولى بذلك . ع

#### متى تنكشف الحقيقة ؟؟

أخرج ابن المنذر ، عن شهر بن حوشب قال :

قال لي الحجاج :

يا شهر ، آية من كتاب الله تعالى ما قرأتها إلا اعترض في نفسي منها شيء ...

قال الله تمالى:

( وإن من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته ) ..

وانی اُرتی بالاساری ، فاضرب أعناقهم ، ولا أسمعهم يقولون دنا ا

فقلت : رفعت اليك على غير وجهها .

إن النصراني إذا خرجت روحه – أي إذا قرب خروجها كا تدل علمه رواية أخرى عنه –

ضربته الملائكة من قبله ومن دبره .

وقالوا : أي خبيث ؛ ان المسيح ؛ الذي زعمت انه الله تعالى ؛ وانه ابن الله ، سبحانه ، وأن ثالث ثلاثة : عبد الله ، وروحـه ، وكامتـه

فيؤمن به ، حين لا ينفعه إيمانه .

وان البهسودي ، اذا خرجت نفسه ، ضربت، الملائكة من قبله ودره .

وقالوا: اي خبيث ، ان المسيح الذي زعمت انك قتلته ، عبدالله ،

وروحه ٠

فیؤمن به حین لاینفمه الإیمان فإذا کان عند نزول عیسی آمنت له أحماؤهم ، کما آمنت به موناهم

فقال : من ان أخذتها ؟

فقلت: من محمد بن على

قال: لقد أخذتها من معدتها

قال شهر: وايم الله تعالى ، ما حدثنيه الا أم سلمة ، ولكني احببت ان اغطه

تهديد ..

باهلاك المسيح ابن مريم .. وامه ؟

قال تمالى:

دلتد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن اراد أن يملك المسيح ابن مريم وامه ومن في الأرس هيما ولله ملك الساوات والارض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير . »

[ المائدة ١٧ ]

د الله كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم ،

روي عن محمد بن كعب القرظي : انه لما رفع عيسى عليه الصلاة والسلام اجتمع طائفة من علماء بني اسرائيل فقالوا :

ما تقولون في عيسى ؟

فقال أحدثم : أو تعلمون أحداً محيي الموتى الا الله تعالى؟

فقالوا : لا

فقال : او تعلمون أحداً يبرىء الأكمه والأمرص الله تعالى ؟

قالوا: لا

قالوا: قما الله تمالي إلا من هذا وصنعه ؟

أي : حقمقة الالهمة فعه .

وهذا كةولك: الكريم زيد

أي : حقيقة الكرم في زيد

وعلى هذا قولهم : إن الله تعالى هو المسيح . »

وقل ، يا محمد . . إظهاراً لبطلان قولهم :

﴿ فَمَن يَمْلُكُ مِنْ اللَّهُ سَرِيعًا ﴾

فمن يمنع . . أو يستظيم أن يمنع . .

د إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرهى جميعًا » ومن حق من يكون إلها أن لا يتعلق به ، ولا بشأن من شؤونه ، بل بشيء من الموجودات قدرة غير ، فضلاً عن أن يعجز عن دفع غيء منها عند تعلقها بهلاكه .

فلما كان عجزه بينا لاريب فيه ظهر كونه بمزل عما تقولون فيه . والمراد بالاهلاك : الإماتة والإعدام مطلقاً ، لا عن سخط وغضب وإظهار المسيح على الوجه الذي نسبوا اليه الألوهية حيث ذكرت ممه الصفة في مقام الاضمار لزيادة التقرير والتنقيص على أنه من تلك الحيثية

يلا شبهة لأنه تولد من أم .

وتخصيص الأم بالذكر مع اندراجها في عموم المطوف لزيادة تأكيد عجز المسح .

ولمل نظمها في سلك من فرص اهلاكهم مع تحقق هلاكها قبل لتأكيد التبكيت وزيادة تقرير مضمود الكلام ، يجمل خالقها أغوذجاً لحال بقية من فرض إهلاكه

وتعميم ارادة الاهلاك مع حصول الفرض بقصرها على عيسى عليب الصلاة والسلام لتهويل الخطب ، وإظهار كال المجز ، ببيان أن الكل تحت قهر ، وملكوته تمالى لا يقدر على دفع ما أريد به فضلا عما أريد بغيره وللايذان بأن المستح أسوة لسائر الخلوقات في كونه عرضة المهلاك .

وتحريدان بان السبيح اللوء للسادر الحلوقات في فوقه عرضه اللهجر. كما أنه أسوة لهم في اللعجز / وعدم استبحقاق الألوهمة.

والله ملك الساوات والارض وما بينها ، .

أي : ما بين طرفي العالم الجسهاني فيتناول ما في السهارات من الملائكة وغيرها ،

وما في أعماق الأرض والبحار من المحاوقات .

قيل : تنصيص على كون الكل تحت قهره تعالى وملكوته ، إثر الاشارة إلى كون المعض كذلك .

أي: له تعالى وحده ملك جميع الموجودات ، والتصرف المطلق فيها ايجاداً وإعداماً ، وإحياء وإماتة ، لا لا ، حسد سواه استقلالاً ولا اشتراكاً .

فهو تحقيق لاختصاص الألوهية به تعالى إثر بيان انتفاعها عما سواه .

وقبل : دليل آخر على نفي الوهية عيسى عليه الصلاة والسلام. لأنه او كان إلها كان له ملك السهارات والأرض وما بشها.

وقيل : دليل على نفي كونه عليه الصلاة والسلام ابناً ببيان أنه بملوك لدخوله تحت العموم .

ومن المعلوم أن المملوكية تنافي النبوة .

« يخلق ما يشاء» .

جملة مستأنفة مسوقة لبيان بعض أحكام الملك والألوهية على وجه يزيح ما اعترام من الشبه في أمر المسيح عليه السلام لولادته من غير أب وخلق الطبر ، وإبراء الأكمة والأبرص ، وإحماء الموتى .

أي : يخلق اي خلق يشاؤه

وأخرى من أصل - كخلق بعض ما بينها - وذلك متنوع ايضاً فطوراً ينشىء من أصل ليس من جنسه ؛ كخلق آدم ، وكثير من

الحبوائات

وقارة من اصل مجانسه ، إما من ذكر وحده – كخلق حواء –

أو من انثى وحدها ــ كخلق عيسى عليه الصلاة والسلام ــ

أو منهها – كخلق سائر الناس –

ويخلق بلاتوسط شيء من المخلوقات ككثير من المخلوقات .

وقد يخلق بتوسط نخلوق آخر – كخلق الطير – على يد عيسى عليه السلام ممجزة له ، وابراء الأكمة والأبرص

فينبغى ان ينسب كل ذلك البه تعالى لا من اجري على يده

و والله على كل شيء قدير ،
 تذييل مقرر لمضمون ما قبله .

### واتيناهُ .. الانجيل؟

قال تعالى :

د وقفينا على اثارهم بعيسى ابن مريم مصدقاً لما بين يديد من التوراة ؛ واتيناه الانجيل فيه هدى ونور ومصدقاً لما بين يديد من التوراة ومدى وموعظة لفتقين ،

[المائدة ٢٤]

« وقفينا على اثارهم واتبعناهم .. »

أي : أتسمنا النبيين الذين اسلموا .

و بعيسى ابن مريم ، أرسلنا عيسى عليه السلام عقيبهم .

د مصدقاً لما بين يديه من النوراة ، مقراً لما سبقه من النوراة

·· • وآتيناه الانجيل فيه هدى ونور » كما في التوراة . .

و مصدقاً لما بين بديه من التوراة ، أي : كا أن عيسى مصدقاً ،
 فإن الانجيل كذلك مصدقاً .

فالرسول وكتابه .. يصدقان . ما كان قبلها .

( وهدى وموعظة الهنتين ، جمل كله هدى ، بمدما جمل مشتما؟
 عليه ، مبالغة في التنبوء به بشأنه .

وتخصيص المتقسين بالذكر ٬ لأنهم المهتسدون بهداه ٬ والمنتفعسون پچدواه . . والذي تلاحظه هنا . . هو الاصرار على ذكر عيسى بقوله وبميسى ان مرج » . .

وهو نفس النهج الثابت في كتاب الله تعالى ..

دفماً لذلك المفهوم الراسخ في عقول من زعم أنه و ابن الله ي . .

### في ايات متتابعات ..

### يكرر قوله ﴿ ابن مريم ، ؟؟

ولمل أعجب الظواهر من كتاب الله تمالى .

أنه سجل قوله ( ابن مريم ) في آيات متنابعـــات .. في سياق متنابــم ..

وكان يكن ذكر عسى دور إتباعه به « ابن مرم » .. ولكن نلاحظ أن النهج الغالب هو ترديد « ابن مرم » مها كان هناك من تكرار لامم عيسى في السياق الواحد ..

أنظر:

د لقد كفر الذين قاثوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشعرك بالله فقد حوم الله عليه الجنة ومأواد النار وما للظالمين من انصار .

د لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله وآحد
 وان لم ينتبوا حما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم .

افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحم .

۲۲۷ حیاة مری (۲۲)

د ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه مديقة كانا يأكلان العلمام . انظر كيف نبين لهم الأيات ثم انظر أني يؤفكون .

« قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم سِنراً ولا نفعاً والله هو السميع العلم .

دقل يا امل الكتاب لا تفلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأشلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل ·

« لمن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون»

[ المائدة ٢٧ – ٨٧ ]

هذه آيات متنابعات ..

ذكر فيها عيسَى مقروناً بـ ﴿ أَنِّ مَرْيُمُ ﴾ ثلاث مرأت .

الأولى .. ولقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم

الثانية .. دما المسيح ابن مريم إلا رسول ...

الثالثة . . وعلى لسان داوود وعيسى ابن مريم . . >

وقد كان ممكنا جداً ، أن يذكر المسيح أو عيسى مجرداً من دابن مريم ، في المواضع الثلاث .

إلا أن الاعجاز يتحقق أكثر وأكثر بذكر دابن مربم، في المواضع الثلاث ..

تأكيداً لتلك الحقيقة البطمي .

أن عيسى ابن مريم وحدها .

و الله يناديه ٠٠ يوم القيامة ٠٠

یا عیسی ابن مریم ؟

وأعجب من ذلك كله ، الله تمالى ينادي عيسى عليه السلام ، يوم القيامة ٠٠ منسوباً إلى والدنه مربع عليهما السلام !

قال تعالى :

د يوم يُومع الله الرسل فيقول ماذا اجبتهم قالوا لا علم لذا انك انت
 علام الفيوب .

د إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك السحتاب والحكة والتوراة والانجيل وإذ تخلق من العلين كهيئة العلير باذني فتنفخ فيهسا فتكون طيراً باذني وتبرىء الاكه والابرس باذني وإذ تخرج الموتى باذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جنة م بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن مليا بسحر مبين ، »

[ المائدة ١١٠ ]

تأمل النداء الجميل ؟

د یا عیسی ابن مریم ، ؟

إن الله تعالى بنادى عسى ..

يناديه منسوباً إلى أمه مريم عليها السلام .

متى هذا ؟

يوم يجمع الله الرسل ٬ أمام جميع الرسل ٬ وجميع الخلق !

يناديه الله تمالى ديا عيسى ابن مريم . .

ليملم الحلق جميماً .. أنه و ابن مريم ، . وليس و ابن الله ، كا زعم

من زعم منهم !

ثم يذكره تمالى ، بما أنعم عليه في الدنيا ، وعلى والدنسية .. ربم ا

> فيقول ، وما أحلى ما يقول سبحانه : اذكر نعمق علمك ، وعلى والديك ؟

جمال عجيب ينساب من ذلك الكلام العجيب !

ثم يأخذ سبحانه في تفصيل تلك النعم ا

والحلائق كلهم يستمعون إلى حقيقة عيسى ، وحقيقة والدته !

والحو ار يون ٠٠ ينادو نه :

یا عیسی ابن مریم ؟

ولمل ذلك من أعجب الأمور . التي تدل على أن الحواريين ، وهم تلامذة المسيح الأوائل . .

وهم أصحابه السابقون ، وأعلم الناس بمقيقته . .

کانوا ینادونه ( یا عیسی ابن مریم » .

وذلك يؤكد تأكيدا عظيما انهم جميما كانوا يعلمون علم اليفين أرب

عيسى ﴿ ابن مريم ﴾ وليس ﴿ ابن الله ﴾ .

واليك النص المقدس الذي يؤكد ذلك تأكيدا قاطما:

قال تمالى:

دواد أوصيت الى الحواريين أن أمنوا بي وبرسولي قالوا امنا واشهد باننا مسلمون .

« إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا ماندة من الساء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين

د قالوا نرید ان ناکل منها ویعلمتن قلوبدا ونعلم ان قد صدقنا ونکون علیها من الشاهدین

دقال عيسى ابن مريم اللهم ربنا الزل علينا مائدة من الساء تكون لنا عيداً لأولنا واخرنا راية منك وارزقنا وانت خير الرازقين

د قال الله تعالى اني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فاني اعدبه عذاباً لا اعدبه احداً من العالمين -

[ Illin: 111 - 011 ]

ها هنا موضعان تكررت فيهها الظاهرة . .

الأول و إذ قال الجواريون : يا عيسى ابن مريم ، هل يستطيع . ربك .. »

الثاني : و قال عيسى ابن مريم : اللهم ربنا أنول علينا مائدة من السهاء . . »

الأولى . . فيها تسجيل أمر من أهم الأمور ..

ان الحواريين . . إن تلامذة المسيح . . ان أصحاب المسيح . . إن أعرف الناس مجقمة المسبح .

إن الرجال الذين أخذ جميع المسيخيون ، في جميع الأجيال .. وجميع ألحاء العالم ، أصول دينهم عنهم ..

هؤلاء كانوا يملون يقيناً أن عيسى ابن مريم .. وليس و ابن الله ، ولذلك نادره:

يا عيسى ابن مريم !!!

والله بناديه .. يا عيسى ابن مريم ..

أأنت قلت للناس ..؟؟

وهذا موقف آخر .. من مواقف يرم القيامية الخالدة .. موقف ينادي الله تمالى فيه .. ذلك النداء الجلق أجمعين .. ذلك النداء الإلحى الرهب !!

قال تعالى :

« وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم ، أأنت قلت للناس اتخلوني وأمي إلهين من دون الله . قال : سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس في بحق أن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك أنك أنت علام الفيوب .

د ما قلت لهم إلا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم م عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم، وانت على كل شيء شهيد.

د إن تمليهم فانهم عبادك ، وإن تففر لهم فانك انت العرزيز
 الحكيم . »

[ المائدة ١١٦ - ١١٨ ]

تأمل النداء الإلهي ؟!

د يا عيسى ان مريم. ، ١٩٩

ويلقي عليه تمالى سؤالًا رهيباً . خطيراً . أمام الناس أجمعت .

أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله ٢٠١

فماذا كان جواب عيسى ٢٩!

في بعض الآثار انه عليه الصلاة والسلام حين يقول له الرب عز وجل
 ما يقول ترتمد مفاصله . .

ثم يقول : ﴿ سبحانك ﴾ ..

تنزيها لك من أن أقول ذلك!

د ما يكون لي أن أقول ما لبس لي بحق ، .

ويمضي عيسى ... يتم جسوابه / الحسالد . الذي سجلت. الآيات الكربات ؟!

والذي نلتقطه ، في هذا المقام ، هر نداء الله تمالى له ، أمام الحلق :

یا عیسی ابن مریم ..

مرة أخرى ، ينادى عيسى .. من قبل الرب عز وجل ، بنسبته إلى مريم ..

تأكيداً لتلك الحقيقة من أمره .. انسه ابن مريم .. وليس ابن الله ي ..

#### والمسيح .. ابن مريم ؟؟

قال تمالى :

وقالت اليهود عزير ابن الله ، وقالت النصارى المسيح ابن
 الله ، ذلك قولهم بافواههم يعشهنون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم
 الله انى يوفكون .

 اتخذوا احبارهم ورهبائهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا إلا ليعبدوا إلها واحداً ، لا إله إلا هو ، سبحانه عما يشركون ،

[ التوبة ٣٠ و ٣١ ]

ما هنا تسجيل لقولهم ...

وتسجيل للرد الصحيح .. على قولهم

وقالت النصارى: المسيح ابن الله ..

ذلك قول النصاري .

فهاذا كان التصحيح الصادر من الله تمالي ؟

والمسيح .. ابن مريم ،

مكنون فيها أن اعلموا ، أن المسيح ابن مريم ، وليس د ابن الله ، ،

```
ليس ابني .
```

ثم تشعشع الحقمةة العظمى:

د وما أمروا إلا لتعبدوا إ**لها واحداً ب**ا !!

اسلوب اخر عجيب ؟؟.

يقول تمالى :

د ٠٠ وجملناها وابنها ایة للمالمین ،

[ الأنبياء ٩١ ]

ويقول :

د وجعلنا ابن مريم وامه اية ،

[ المؤمنون ٥٠ ]

في الأولى قال ﴿ وَابِنُهَا ﴾ • •

وفي هذه و ابن مريم ۽ ٠٠

في الأولى: إشارة إلى أنه مناينها مع حري من وليس « ابن الله عنا

فاعقلوا باأبها الناس ا

رفي الثانية : إشارة صريحة إلى أنه « ابن مريم » ، وانها أمه ، والأمر تحصور بينهما !

فلا تنسبوه المنا !!

## وعندما ذكر .. الخمسة الكبار .. نسبة هو بالذات الى امه ؟؟

قال تعالى :

واذا اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ،

[ الأحزاب ٧ ]

حتى في هذا السياق

حين ساقت الآية الخسة أولى العزم من الرسل

وهم مشاهير الرسل؛ وكبارهم

وهو محمد صلى الله عليه رسلم

وتوج عليه السلام •

وابراهم عليه السلام •

وموسى علمه السلام ٠

فإذا ما جاء ذكر عيسى ، عليه السلام ، قال : ( وعيسى ابن مريم ۽ اا

نفس النهبج ١٠٠ ونفس الأساوب ١٠٠ أساوب ذكره دامًا منسوب الى أمه .

لتزازل تلك المقيدة الراسخة في عقول الملابين ١٠ الذين يمتقدون أنه دائن الأشه!

## ان هو الا .. عيد .. انعمنا علمه ؟؟.

وهذا موضع من أروع المواضع التي كشفت حقيقة المسيح ، وحقيقة شخصيته . .

تلك الشخصية التي حيرت الملايين .

قال تمالى:

« ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون ِ

 د وقالوا : أألهتنا خير أم هو ما ضربوه لك الا جدلاً بل هم قوم خصمون

ان همو الا عهمد ، أنعمنا عليه ، وجعلناه مثلا ، لبسني إسرائيل »

[ الزخرف ٥٧ -- ٥٩ ]

والذي نلتقطه هنا أمرين :

الأول: قوله سبحانه ﴿ وَلَمَا صَرَبِ ابْنِ مَرْيُمُ مِثْلًا ٠٠٪

نفس الظاهرة ١٠ انه يذكره هذه المرة ؛ كفيرها من المرات ؛ يقوله و ابن مريم ، منفردة .

کآنه براد آن یقال ۱۰ ان الواجب آن بشتهر عیسی بینکم بأنه د این مربم ، !

حق إذا قبيل وابن مربم، كان معاومًا لجيسع الناس ؛ انه هسو

عیسی ۰

والثاني : قوله و إن هو إلا عبد ،

مجرد عبد ، من عبادة .

هذه هي حقيقة شخصية المسيح

رإن هو إلا عبد ،

ليس إلماً من دون الله

ولا معاين الشه

فإن افتتنت عقولكم بالخوارق التي حدثت في تكوينه ، وميلاده ، ومعجزاته ، ووفاته ، ورفعه الى السهاء .

فإليكم سر ذلك كله

﴿ أَنْعَمْنَا عَلَمْ ﴾ [

نحن الله ، أنعمنا علمه ، بذلك كله .

فما وجه المجب، في ذلك ٢

هذا هو مفتاح شخصية المسيح عليه السلام ا

وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه ..

رافة ورحمة ورهبانية ٠٠٠؟؟

تلك هي خصائص الذين اتبموا المسيح عليه السلام .

لأنه يدءو إلى تعالم روحية سامية ، تورث قاوب أتباعــــه تلك الخصائص الجيلة . وحين سجل كتاب الله ذلك، ذكره بنسبته الى مريم، والدته، جرباً على سنن القرآن الخالد.

قال تعالى:

د ثم قفينا على اثارهم برسلنا ، وقفينا بعيسى ابن مريم واتيناه الانجيل وجعلنا في قلوب اللين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله ، فها رعوها حق رعايتها ، فاقينا اللين امنوا منهم اجرم ، وكثير منهم ما يسعون ،

[ الحديد ٢٧ ]

اراىت ۲۶

حتى هنا ، هو دائمًا ﴿ ابن مربع ﴾ [[

ابن مریم .. یبشز .. بأحمد ؟؟

وفي هذ الموضع .

حين وقف المسبح عليه السلام.

ببشر في بني إسرائيل.

أعلن الله يبشر برسول يأتي من بعده اسمه و أحمد ، .

في ذلك الموضع ، ذكره كتاب الله أيضاً ، منسوباً إلى أمه ، مريم ا

قال تمالى :

د واذ قال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقاً لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه احمد فاما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين،

[السف ٢]

وهكذا أعلن المسيح ، وحدة الدعرة ، ووحدة الرسل . ووقف يبشر بسمد الرسل من بعده ، الذي اسمه أحمد ، صلى الله

عيسى ينادي .. تلاميذه..

قال تمالى:

تعالى عليها وسلم!

ديا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله ، كا قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصاري الى الله قال الحواريون نحن انصار الله فأمنت طائفة من بني اسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين امنوا على عدوهم فأسبحوا ظاهرن ،

[ الصف ١٤ ]

وهكذا ؛ عندما نادى المسيح تلاميذه :

من أنصاري الى الله ؟

فأجابه التلاميذ : نحن أنصار الله .

تحن جميماً ، نضحي بأنفسنا في سبيل الله

عندما سجل كتاب الله ذلك الموقف الحالد من الحواربين ذكره عليه السلام ، أيضا ، منسوبا إلى مربع !

\* \* \*

وبعد هذه مواضع متعددة ، من كتاب الله تعالى ، تتفق في ظاهرة ثانية لا تنفير !

هي نسبة عيسى عليه السلام إلى مريم والدته ٠٠

ليكون ذلك دائمًا تياراً قويًا من النور .

وإشماعاً دائماً من السياء • •

ينير السبيل أمام الناس جميعاً ..

ان عيسى . . ان المسيح . . اين مريم وحدها !

هي رلدته ، من غير أب ٠٠

ولمس الله أباً للمسيح ٠٠

وليس المسيح ابناً لله •

وأن هذه الحقيقة ينبغي أن ثنقرر ، وتشكرر .. داغًا كلما ذكر الناس شأنًا من شؤون عبسي وامه .

وإذا تراكبت الظلمات . .

 فكانت ادامة ذكر عيسى في كتاب الله تعسالي بأنه «عيسى ابن يم ».

هو هذا الذور القوي الباهر الذي يضيء دائمًا .. للقاوب .

قتبصر فيه أن الله تعالى عن أن يلد ٠٠ أو يولد ٠٠ أو يكون له لد !!

# غالوا اتخذ الرحمن ٠٠ ولدا ٠٠

۳۵۳ سیاة مریم (۲۳)

#### واذاعها ..

الله تمالى ، بنفسه في آخر كتاب ، أنزله إلى الناس جميعاً . . ذلك الكتاب ، الذي ليس كمثله كتاب . .

ذلك الذي . . اسمه . . القرآن الكريم ؛ العظيم ؛ الجميد ؛ العزيز . . الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه !

### ان يقو لون١٠٠ لا كذباً؟

قال تعالى :

وينذر الذين قالوا اتخا الله ولدا

د ما لهم به من علم ولا الآبانهم كبرت كلمة تخرج من افواههم إن يقولون إلا كذباً ،

[الكهفاره]

هذا تحذير رهيب أ

إن الله تمالي ينذر ؟

إنه سبعانه يحذر هؤلاء الذين قالوا المسبح د ابن الله ، • الذين قالوا اتخذ الله ولداً •

د ما لهم به من علم ، انها قضية لا تثبت امام منطق ، ولا تستند الى علم المسيح .

رولا لآبائهم ، الذين تورطوا في هذه المزاعم وورثوها هؤلاء

و كبرت كلمة ، إن قولهم المسمران الله ، كلمة فاحشة

أي: عظمت مقالتهم هذه في الكفر والافتراء لما فيها من نسبته تعالى إلى ما لا يغاد يلمق بكابريائه جل وعلا ..

كأنه قبل: ما اكبرها كامة ا

د تخرج من افراههم ، صفة ( كلمة ) تفيد استمظام اجترائهم على النطق بها وإخراجها من أفواههم ، فإن كثيراً بما يوسوس به الشيطان وتحدث به النفس لا يمكن ان يتفوه به ، بل يصرف عنه الفكر ، فكيف بمسل هذا المنكر ؟!

و إن تقولون الا كذباً ، ما يقولون في ذلك الشأن إلا قولاً كذباً ،
 لا يكاد بدخل تحت إمكان الصدق اصلاً ..

### الجن تكشف الاكذوبة ؟

ولعل أعجب ما في ثلك القضية الخطيرة أن عالم الجن ٬ كان منه مَن يعتقد أن المسجد و ان الله ، .

وأن نفراً منهم استمع إلى حقائق القرآن ا

فلما سممها ، ذهب سريعاً إلى قومه .

وأعلن أنها أكذوبة كبرى ..

وأن ليس المسيح « ابن الله » . وأنها كانت عقيدة بعيدة عن الحتى أشد البعد . .

قال تمالى:

وقل اوحى الي انه اتسمع نفر من ألجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا
 عجبا .

د يهدي إلى الوشد فأمنا به وان نشرك بربنا أحدا

دوانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدأ

د وانه كان يقول سفيهنا على الله شعاطاً

وانا ظننا ان لن تقول الانس والجن على الله كذبا .

[ الجن ١ - ٥ ]

د قرآناً عجماً ، كناباً عجمياً بديماً بلمغاً

د يهدى إلى الرشد ، يوجه الى الحق والصواب .

د وانه تعالى ، وانه ازتفع وعظم .

د جد" ربنا ۽ جلاله ، او سلطانه ، او غناه .

د وأنه كان يقول سفمهنا ، جاهلنا ( ابلمس اللمين )

﴿ شَطَطًا ﴾ قولاً مفرطاً في الضلال .

اراىت ٢

ان نفراً من الجن .. سمعوا شيئًا من القرآن العجيب ..

فأدركوا منه تلك الحقائق العُلى .

أن القرآن اعجب كتاب سماوي . لأنه أقوى نور ، مركز .. انزله الله تعالى الى الانسان ..

اشماعه باهر قاهر ظاهر ..

اذا شع . أضاء . .

واذا أضاء / ابصرت الغلوب فوراً / الحقىسائق .. التي لم تكن تبصرها .

وهذا ما أثار دهشة الجن ، عندما اكتشفوا سريماً ان ليس السبح « ان الله » باستاعهم الى شيء من كتاب الله المجيب .

فصاحوا الى قومهم : إنا سممنا قرآناً عجماً !

وحددوا القضية : يهدي الى الرشد .

ان هذا القرآن بوجه الى الحق داعًا.

ولقد اكتشفنا منه تلك الحقيقة الغالبة العالبة: ان الله تعالى منزه عن الشيب والنظير والولد.

ولذلك : لن نشرك بربنا أحداً .

مستحيل بعد أن سمعنا ما سمعنا أن نشرك بربنا أحدا 1

انه واحد ؛ لا شريك له ولا ابن له ..

ولقد اكتشفنا حين استممنا الى ذلك القرآن المبجب: انه تعسسالى جد ربنا ..

أنه تمالي جلاله ؛ وتنزهت ذاته .

و ما اتخذ صاحبة ، ما اتخذ زوجة

ما اتخذ مريم التلد له ابنا ..

مستحيل ان يكون هذا ؛ لأنه تعالى منز. عن ذلك .

ثم يملنون ان الذي تولى اشاعة تلك الأكفوية في النساس .. وفي الجن ..

هو هذا السفيه الأكبر .. رأس كل ضلالة .. هو ابليس اللعين .

( وانه كان يقول سفيهنا على الله شططاً ، كان يذبع قولا مفرطاً في المضلال . . - عين سول ووسوس الى الناس . . ان يعتقدوا ال المسيح
 ( ان الله ) .

وصنع لهم فلسفات ؛ تزين لهم ذلك الاعتقاد ا

ثم أعلنت الجن أن الذي ورطهم في هذا الاعتقاد ، هو حسن ظنهم بالإنس والجن .

فظنرا أنه لا يجرؤ أحد من الناس ؛ او من الجن .. أن يقول على الله كذباً ..

روأة ظننا وأنا كنا نعتقد

﴿ أَنْ لَنْ تَقُولُ ﴾ الله مستحيل ان يجرؤ احد على الكذب على الله .

ر الانس والجن على الله كذباً ، كنا نستىمد ذلك . . أدا . قد حدث فقد تعلمنا ، واكتشفنا الحقيقة ، فلد نشرك ، بند

أما وقد حدث فقد تعلمنا ٬ واكتشفنا الحقيقة ٬ فلن نشرك بربنـــا أحداً بعد اليوم !

# الاشعاع ١٠ الباهر ١٠ القاهر ؟

ويرسل . . القرآن العجيب ، اشعاءًا ، باهراً ، قاهراً ، ظاهراً . . يتشعشم ، في كل مكان ، ركل زمان . . فتبدر حقيقة ؛ عيسى ؛ تحت اشعاعاته ..

بسيطة جداً .. ليست أمراً عويصاً -- كا ظن كثير من اللبي به افتلتوا ..

فيقول وقوله الحق :

د ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون .

د الحق من ربك فلا تكن من المترين ،

[ آل عمران ۵۹ و ۲۰ ]

ذكروا أن وفد لمجران ،

د قالوا لرسول الله صلى الله تمالى علمه وسلم:

﴿ مِالِكُ تَشْتُمْ صَاحِبُنَا ؟ [

وقال: ما أقول ؟

وقالوا: تقول: انه عبدالله ا

« قال : اجل ، هو عبدالله ، ورسوله ، وكلمته القاها إلى المسذراء

المتول المبارع المبارع المتولد المتول

د فغضموا

د وقالوا : هل رأيت انساناً قط من غير أب ع

فإن كنت صادقاً فأرا مثله .

د فأنزل الله تمالي هذه الآية ، .

﴿ إِنْ مِثْلُ عِيسَى عند الله ، في تقدير ، وحكه

أو : فيما غاب عنكم ولم تطلموا على كنهه .

د كمثل آدم ، ، كصفته ، وحاله المجيبة ، التي لا يوقاب فيها
 راب

« خلقه من تواب ) باعتبار ان في كل الحروج عن العادم ، وعدم استكمال الظرفين ،

ويحتمل أنه جيء بها ، لبيان أن المشبه به ، أغرب وأخرق للعبادة !

فيكون ذلك أقطع للخمم وأحسم لمادة شبهته

أي : ابتدأ خلق قالبه من تراب !

د ثم قال له كن فيكون *،* 

أي : سير بشراً فصار

والتمبير بالمضارع مع أن المقام مقام المنى ، لتصدوير ذلك الأمر الكامل بصورة المشاهد الذي يقع الآن إيذاناً بأنه من الأمور المستفرية المحمدة الشأن ،

وفي الآية دلالة على صحة النظر والاستدلال لأنه سبحانه احتج على النصارى !

وأثبت جواز خلق عيسى عليه السلام من غير أب ، بخلق آدم عليه السلام من غير أب ولا أم ا

و الحق من ربك ، هو الحق

ر فلا تكن من المهادين ، الشاكين

خظاب له (ص)

ولا يضمير فيه ، استحمالة وقوع الاجماراء منه ، عليمه الصلاة

والسلام!

وذكروا في هذا الأساوب فاثدتين :

إحداهما : انه (ص) إذا سمع مثل هذا الخطاب تحركت منه الأريحية فيزداد في الثبات على المقين نوراً على نور ا

وثانيها : أن السامع يتنبه بهذا الخطاب على أمر عظيم ، فينزع وينزجر عما يورث الامتراء!

لأنه (ص) ، لا تصل السه الأماني ، إذا خوطب عثله ، فسادا يظن بغيره ؟؟

ففي ذلك زيادة ثبات له ، صاوات الله تمــــالى وسلامه عليه ، ولطف بعده !

هذا هو الاشماع القاهر > الباهر > الظاهر ا

إذا شع ٥٠ وضعت في أنواره الساطمة حقيقة عيسى ٥٠

وانها حقيقة بسيطة جداً ٠٠

أنه مجرد آية من آيات الله تعالى .

وأن آدم أعجب من عيسى .

فإن ادم خلق من غير أب ولا أم ، فما وجه الفرابة ان يخلق عيسى من جهة الأم فقط ؟!

إنه إشماع قاهر لا يقاوم !

مستحيل ٠٠ ان يقول عيسي٠٠ كونوا عباداً لي ؟

ثم يرسل كتاب الله تمالى ، إشماعــــا اخر ، أقوى .. وأعلى ..

وأشد انفجاراً!

إشماع قيه ناموس إلهي ، خطير ، جداً جداً .

قال تمالى :

د ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبــــوة ثم يقول للناس كونوا عباداً لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعامون الكتاب ويما كنتم تدرسون

د ولا يامركم ان تتخدوا الملائكة والنبيين اربابا ايامركم بالكفر بعد اذ انهم مسلمون ،

[ آل عمران ۷۹ و ۸۰ ]

هذا هو الناموس الرهس ..

هناك استحالة أن يحدث هذا . .

حين يعلن الله تعالى أن هناك استحالة حدوث شيء من الأشياء ، فاعلم انه الحق فوراً .

والمك دلىل ذلك ا

د ما كان لبشر أن بؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس
 كونوا عباداً لى من دون الله .

تنزيه لأنساء الله تمالى عليهم العملاة والسلام، إثر تنزيه الله تمالى عن نسة ما افتراه أهل الكتاب المه

رقبل: تكذيب ورد على عبدة عيسى عليه السلام.

عن أبي عباس : قال أبو رافع القرظي حين اجتمعت الأحبسار من اليهود والنصارى من أهل نجران ، عند رسول الله (ص) ، ودعاهم إلى

الإسلام قالوا :

د أتريد يا محمد ؛ أن نعبدك ؛ كا يعبد النصارى ؛ عيسى ابن مريم ؟!

فقال رجل من أهل نجران نصراني يقال له الرئيس: أو ذاك تويد منا يا محمد ؟؟

فقال رسول الله (ص) : معاذ الله أن نمبــــــ غير الله ، أو نامر يعبادة غيره ، ما بذلك بعثني ، ولا بذلك أمرني .

وفأنزل الله تعالى الآية ،

وعن الحسن ، قال : `

د بلغني أن رجلا قال :

ديا رسول الله ، نسلم عليك كا يسلم بمضنا على بمض ، أفسلا نسجد الك ؟

 د قال : لا ، ولكن أكرموا نبيكم ، واعرفوا الحق لأهله ، فإنه لا ينبغي أن يسجد لأحد من دون الله تعالى .

دفتزلت ۽ .

د ما كان لبشر ، ما يصح ، ما ينبني ، لا يجوز لأحد .

وعبر بالبشر إيذاناً بعلة الحكم ، فان البشرية منافية الأمر الذي أسندوه إلى أولئك الكرام عليهم الصلاة والسلام.

وفوا عباداً ، هو هذا من العبادة .. ولم يقل عبيسداً لأنه من العبودية ..

وهي لا تمتنع أن تكون لغير الله تمالي .

ولذا يقال ؛ مؤلاء عبيد زيد ؛ ولا يقال : عباده ، ( لي )

أي عباداً كائنين لي .

« من دون الله » متجاوزين الله تمالي إشراكاً وإفراداً .

و ولكن كونوا ربانيين ، ما كان لبشر أن يقول ذلك لكن يقول كونوا ربانيين .

أي : كونوا عابدين الدب وحده

والمطاوب أن لا ينفك العلم عن العمل ، إذ لا يعتد بأحدهما دون الآخر ..

د وبما كنتم تدرسون ، درس الكتاب أي كرو.

للاشمار باستقلال كل من استمرار التعليم ، واستمرار القراءة . .

وقدم تعليم الكتاب على دراسته لوفور شرفه عليها.

أو لأن الخطاب الأول لرؤسائهم ، والثاني لن دونهم

هذا هو الناموس الرهيب • "

هناك إستحالة أن يدعــو بشر آثاه الله .. الكتاب .. الكتاب السارى بما فيه من نور ...

و الحكم ، والنور ٠٠ الذي يجمله في قلب، ، فيكشف له
 الحقائق كشفا ٠

﴿ وَالنَّبُوةَ ﴾ ويجمله نبياً ٥٠ في أعلى مقامات الفهم عن الله ٠

مستحيل لبشر ٠٠ ٢١ه الله تلك الثلاث الكبرى ، التي هي أكبر عطابا ينجها الله لبشر!

د ثم يالول ، . د الناس ،

وكونوا عباداً لي . .

اعبدوني أنا.

و من دون الله ، اعبدوني كا تعبدون الله .

أي : أن يجعل نفسه إلها آخر .

أي: أن يزعم لكم أنه داين الله.

فمليكم أن تعبدوه ا

و ولكن كونوا رباسين ، كونوا عابدين للرب سبحانه وحده .

هذا هو ما يصدر عن الأنبياء .. ومستحيسل أن يصدر عنهم غير ذلك .

و رلا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً ، مستحيل أن يحدث هذا من نبي ..

مستحيل أن يأمر المسيح باتخاذ الملائكة أرباباً.

كما يزغمون أن د الروح القدس ، هو أحد الأةانيم الثلاثة .

والحقيقة ان الروح القدس ملك من الملائكة .

وليس إلماً ..

و والنبيين ، ومستحيل أن يأمر عيسى باتخاذه . . ابنا فله ، أو إلها
 من دون الله .

مستحيل أن يحدث هذا منه 1

لأن معنى هذا أنه يدعو إلى أشد أنواع الطلام.

و يدعو الى الكفر قوماً ، كانت فطرتهم مستعدة التوحيد .

د أيأمركم بالكفر بعد إذ أتهم مسلمون . . .

بعد أن خلقناكم أطفالًا على الفظرة ، فطرة التوحيد ؟

هذا هو النــــاهوس الرهيب .. العجيب .. الذي أذاعـه رب المـالمن !

إشماع قامر باهر ظاهرا

ولقد أرسل الله تعالى إشعاعاً بهز الناس هزاً. إشعاعاً لو انفجرت أنواره في القاوب .

رست من هوله وقوته . الدابت من هوله وقوته .

في تلك الآيات ، من سورة مريم ، الحالدة .

فقال عز من قائل ، من تلك السورة :

#### - **\**\

## وقالوا اتخذ الرحمن ولدآ

﴿ وَقَالُوا ﴾ وقال البهود ؛ وقال النصارى ؛ وقال المشركون .

و اتخذ الرحمن ولداً ،

قال السهود : عزير ابن الله .

وقال النصارى: السيح ابن الله .

وقال المشركون: الملائكة بنات الله.

#### اشعاعات

الذين قالوا هذه العظيمة .. قوم مظامون . ظامـــاتهم بمضها فوق بمض ..

فإن مقتضى الألوهية أن لا تخضم للحوادث ، والتشابه .

فالذين اعتقدوا أن شيئًا ما ؛ مهما كانت قيمته ؛ ولداً لله ؛ اتما دلوا طي أنهم لا يعقلون شيئًا .

وسوف نشهد في الآيات القادمات الحق من تلك القضية الكبرى. والرد الإلهي علمها

### - 11 -

# لقد جئتم شيئاً اداً

 « لقد جثم شيئاً » رد بلقالتهم الباظلة ، وتهويل لأمرها ، بطريق الالتفات من الغيبة الى الخطاب ، المنبيء عن كال السخط ، وشدة الفضب ، المفسح عن غاية التشفيع والتقبيع ، وتسجيل عليهم بنهاية الوقاحة والجيل والجرأة .

د اداً ۽ عجماً .

أو: عظيما منكواً.

اي : فعلتم امرا عجباً ، او منكرا شديداً .

وقرىء: أداً

وهو بنفس المني .

### تكاد الساوات يتفطرن منه

تكاد الماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض ويخر الجبال هدأ .

د تماد السياوات ، توشك السياوات .

والكيدودة . . من مقاربة الشيء .

﴿ يتفطرن منه ﴾ يتشقق منه .

﴿ وَتَنْشَقُ الْأَرْضِ ﴾ وتوشك الأرض أن تتصدع.

د ويخر الجبال ، وتوشك الجبال أن تسقط وتنهد وتنهدم .

د هدا ، سقوطا .

والمعنى : ان هول تلك الكلمة الشنماء وعظمهـــــا بحيث لو تصور بصورة محسوسة لم تتحملها هذه الأجرام العظام ، وتفرقت أجزاؤهــا من شدتها .

أو : أن حق تلك الكلمة لو فهمتها تلك الجمادات العظام أر. تنفطر وتنشق وتخر من فظاعتها .

أو : الكلام كفاية عن غضب الله تعالى على قائل تلك الكلمسة ، وأنه لولا حلمه سبحانه وتعالى لوقع ذلك وهلك القائل وغيره .

أي : كدت أفعل ذلك غضباً لولا حلمي .

وعن ابن عباس – رضي الله تمال عنهما قال : إن الشرك فزعت منه الساوات والأرض والجبال ٬ وجميع الحلائق ٬

٣٣٩ (م ٢٤ -- حياة مريم )

إلا الثقلين؛ وكدن أن يزلن منه تِعظيمًا لله تعالى .

وفيه إثبات فهم لتلك الأجرام والأجسام لاثق بهن .

. والجمهور على أن الكلام لبيان بشاعة تلك الكلمة على معني أنهـــا لو فهمتها الجمادات لاستمظمتها وتفقلت من بشاعتها .

### اشعاعات

لمسادًا . توشك أن تنفطر الساوات . وتنشق الأرض . وتخر الجمال هذا ؟

الذا ع

أمن أجل أن قالوا: اتَّخذ الرحمن ولداً . يحدث هذا كله ٢

تعم .. نعم ..

لَانَ أَدَعَاءَ الولد لله .. معناه إبطال الألوهية ..

ومق بطلت الألوهية .. تلاشت العوالم كلهـــا .. وذهبت .. وزالت ..

14 134

لأن السماوات قائمة بالله . .

والأرض قائمة بالله ..

والجبال قائمة بالله ..

وكل موجود قائم بالله ...

فإذا تخلخل الأصلي . انمدست الفروع . .

وادعاء الولد الله .. معناه باختصار نقص هذا الإله .. لأنه يحتاج إلى التناسل .. إلى حفظ وجوده عن طريق التناسل ..

معناه أنه محتاج إلى غيره ليتنكامل .

والحتاج إلى غيره يستحيل أن يكون الها ..

وبالتالي يستعيل أن يحفظ وجود غيره.. أو يمسكسه أن يزول .. فالآن تقرر معنى جميلاً .. عميقاً .. عميقاً .

كأنه يراد أن يقال : إن هؤلاء بزعمهم الولد الله .. إغما يبطارن الألوهية .. من حيث لا يشعرون ..

ومق بطلت الألوهية .. ذهبت الأجرام التي تقوم بإدنه .. وتنتظم بنوامسه وأمره ..

وانشقت هذه الأرض ، وذهبت ..

وسقطت هذه الجمال وانهدت ..

وبالجملة تلاشى كل شيء .. لأنه نم يمد هناك إله يمسكما ..

وهذا اثبات برهاني على بطلان زعمهم ..

ثم ماذا ؟

اعتقادي أن الآية فيها أسرار وراء هذا كله ...

لمل الله أن يفتح منها ما شاء ؛ على من شاء من عباده ..

### أن دعوا للرحمن ولدآ

د أن دعوا للرحمن ولداً ، لأن سموا للرحمن ولداً ..

أو : تسبوا للرحمن ولداً .

ووضع الرحمن موضع الضمير للاشمار بملة الحسكم بالتنبيه على أرب كل ما سواه تمالي إما نعمة أو منعم عليه ، وإن ذلك بمن هو مبدإ النعم ، وموالي أصولها وفروعها ؟

#### اشعاعات

لو صحت مزاعمهم .. لبطلت الألوهية فوراً ، ومتى بطلت الألوهية بطلت الكائنات القائمة بقيامها .

فتتفطر السهاوات ، وتنشق الأرض ، وتنهد الجيال .

### -97-

# وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدآ

والمراد: لا يليق به سبحانه اتخاذ الولد؛ ولا يتطلب له عز وجل؛ لاستحالة ذلك في نفسه؛ لاقتضائه الجزئية؛ او المجانسة؛ واستحالة كل ظاهرة.

# ان كل من في السهاوات والارض الا اتى الرحمن عبداً

د ان كل من ، ان كل الذي ..

في السعاوات والأرض عما منهم من أحد من الملائكة والثقلين .

« الا آتى الرحمن عبداً » الا وهو مماوك له تمالى ، يــاوي اليه عز
 وجل بالعبودية ، والانقباد لقضائه وقدره ، سمحانه وتمالى .

فالإتيان ممنوي .

وقرىء : آت ,

#### اشعاعات

انها ناموس النواميس ..

د إن كل من في السياوات والارض ، .

جميع الذين في السهاوات والأرض . .

جميع أهل الساء، وجميع أهل الأرض ..

د الا أتم الرجن عبداً ، . .

الا محكوم بنواميس الله ، لا يستطيع ان يفلت منهـــا لحظة واحدة . النواميس الالهية ، أو القرائين الطبيمية بلغة عصرنا .

تنتظمهم جميعًا ٥٠ بها يحيون ٠٠

وبها يوتون ٥٠ وبها يقومون ٠

تسري ، وتجري فيهم ••

وهم لا يشعرون ٠٠

فالمبودية أصل عام في جميع الكاثنات ٠٠

لا يخرج عنها كائن ما ٠٠

من أصفر ذرة ، بل من جزييء الذرة ، بل بما هو أصفر من ذلك ، الى اكبر كائن في الرجود ٠٠

كلهم خاضعون لنواميس الله ، منظمون عليها ٠٠

وهذه هي العبود العامة ٠٠

والخضوع العام ٠٠

وهي غير العبودية الاختبارية ٠٠

التي تتمنق من المؤمنين باختيارهم الحر ، التي يترتب عليه دخولهم الحنة .

ولننظر بعد ذلك ؛ احكام تلك النواميس ، ودقتها التي هي فوق التصور حين يقول سبحانه :

# لقد احصاهم وعدهم عدآ

 و لقد أحصام ، حصرم ، وأحاط بهم ، مجيث لا يكاد يخرج احد منهم من حيطة علمه ، وقبضة قدرته جل جلاله .

وعدهم عداً » وعد أشخاصهم ، وأنفاسهم ، وأفعالهم ، فإن كل شيء
 عنده تعالى بقدار .

#### اشعاعات

هذا هو الاحصاء الالهني ٠٠

أو تلك هي الآلوهية في جلالها ، وأحكامها ، واتقانها ٠٠

هناك حصر عام، شامل ، لكل سكان السياوات والأرض ٠٠

ولكل الكائنات فيها ٠٠

ولكل ذرة من ذراتها ٠٠

وهناك تعداد عام ، لكل أشخاصهم ، وسكناتهم ، وحركاتهم ، ومسا كان وما يكون منهم .

فانظر عظمة الألوهية ، وانظر جلالها ٠٠

وتفكر في عجائب شؤنها !!

# و كلهم اتيه يوم القيامة فردآ

د وکلهم ، اي کل واحد .

( آتیه ) في ( آتیه ) من الدلالة على اتبانهم كذلك البنة ما ليس في
 یأتیه ، فلذا اختیر علیه .

(يوم القيامة فرداً ، منفرداً من الاتباع ، والأنصار ، منقطماً اليه
 تمالى غاية الانقطاع ، محتاجاً الى اعانته ورحمته عز وجل ٠٠ فكيف
 يجانسه ويناسبه ليتخذه ولداً ، وليشرك به ١٤

أو : كل واحد من أهل السهارات والأرض المسابدين والمعبودين ا كتيه عز وجل منفرداً عن الآخر .

فيتقرد المابدون عن الآلهة التي زعموا انها انصار او شقماء .

والمعبودون عن الأتباع الذين عبدوهم •

وذلك ينتفي عدم النفع ، وينتفي بذلك الجالسة لمن بيده ملكوت كل شيء ، تبارك وتعالى !

فانظر تلك الآيات الخالدات ٠٠

من سورة مريم •

تنلألاً تلك الحقيقة العليا ا

وذلك الناموس الالهي الثسابت ٠٠

الذي لا تبديل له ولا تحويل ا

د ان كل من في السادات والأرض الا آتى الرحمن عبداً!

ما من أحد في الساوات؛ أو الأرض..

ما من أحد في الكون .. كان أو سيكون .

الا آئى الرحمن عبداً ا

وما المسيح ، الا عبد ٠٠ من عباد الله !!

شخصية مريم ؟

لا ٠٠ ولن توحد ، امرأة ٠

أثارت عقول الناس ، مذ وجدت ، الى يوم القيامة ..

ومثل هذه ، التي اسمها ١٠ مريم ا

وسوف نرى الأعاجيب ، من أمرها ٠٠ عند الأديان الساوية الثلاث!

فمن أهل دين ؛ هم طائفة من اليهود يرمونها بأقبح ما ترمى به فتأة

طاهرة ٠٠

الى اهل دين ٠٠ هم المسيحيون

يرونها ١٠ أماً للاله!

الى اهل دين ، هم المسلمون ٠٠

مرونها ، صديقة ظاهرة ٥٠ وأماً للمسيح عليه السلام ٠

يروم الا أن المسلمين ، يختلفون فيها : هل هي نبية أم ليست نبية ؟

ومريم ، بين مؤلاء جيماً ، تقف في مقامها الحالد ٥٠ الذي اراده الله تمال ا

فاذا قال مؤلاء ومؤلاء ومؤلاء ، في تلك الشخصية المجيبة ؟!

لماذا زعمت طائفة من البود .. ما زعمت ؟

لقد سجل الله تمالى ، تلك العظيمة التي صدرت عنهم . حيث نسبوا اليها . . وحاشاها . .

أنها جاءت بالمسبح من طريق غير شرعي اا

سجله عليهم حيث قال :

« و بكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيماً . »

[ النساء ١٥٦]

د وقولهم » وزعهم

وعلى مريم بهتاناً عظيماً ولا يقادر قدره حيث نسبوها - وحاشاها - الى ما هى عنه فى نقسها بألف الف منزل -

وتمادوا على ذلك غير مكاترثين بقيام المعجزة بالبراءة .

والبهتان الكذب الذي يتخير من شدته وعظمه .

# متى كان ذلك ؟

قال تمالى :

﴿ فَأَنْتُ لِهِ قُومُهَا يَحْمُلُهُ قَالُوا يَا مُرْجُ لِقُلَّا جَنْتُ شَيْئًا فَرِيًّا ﴿

﴿ يَا اخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ الْبُوكَ امْرًا سُوءً وَمَا كَانْتُ أَمْكُ بُغِيًّا .

و فأشارت اليه . .

[ 44 - 17 - 17]

- و فأتت به قومًا تحمله ، ، فجاءت مع مولودها ، حاملة اياه .
  - وقيل : هموا برجمها ؛ حتى تكلُّم عيسى عليه السلام..
    - ﴿ قَالُوا ﴾ قَالَ بِنُو اسْرَائيل
    - ديا مريم لقد جئت ۽ لقد فعلت .
  - ﴿ شَيْئًا فَرِيًّا ﴾ جريمة عجيبة ، كنا لا نتصور صدورها منك ؟
    - وقرياً ; عظيماً ، عجيباً .
    - د يا أخت هارون د يا سلالة النبي المظيم هارون .
- یا من جنت الی الهیکل ، وعشت فیه کا تخصص نسل هارون لیکهنوا للرب تبارك وتعالی .

#### أهكذا تكون الجرعة ا

- و ما كان ابوك امرأ سوء ، ما كان أبوك ، عمران رجال زانماً .
- د وما كانت أمك بغماً ، وماكانت امك امرأة تجترىء الفاحشة .
  - بل كانا من قمة خمار الناس.
  - وهــذا تقرير ما جاءت به فرياً ٠
- أو: تنبيه على ان ارتخاب الفواحش من اولاد الصالحين افحش .
  - « فأشارت اليه » اي الى المولود ، ان كاموه . .
    - ، قالوا ، منكرين لجوابها .
- روی انها لما أشارت اليه ان كلموه ، قالوا : استخفافها بنا أشد من زناها !

#### وحشاها .

لقد وجه اولئك اليها افظع اتهام!

هذه فكرة ؛ عن مزاعم طائبة من اليهود في مربم ؟ انهم لا يقفون عند اعتبارها مجرد امرأة كأي امرأة بل برمونها رمياً منكراً!

# كيف يراها المسحيون

يرونها شيئا عظيما عظيما عظيما ا

كايقولون :

# العذر اء مريم في اللاهوت الار ثوذكسي (١)

أولاً : والدة الإله

لانما : داغة المتولمة

ثالثاً : أم النور

رايماً: قديسة في كل شيء

خامساً: أم جميع الأحياء سيدتنا

سادساً : شفاعتها .

سابعساً: تكريمها.

 <sup>(</sup>١) هذا الفصل مختصر عن كتاب « المدراء القديسة مريم » .

#### اولا والله الاله :

إن هذا ليس مجرد اسم ، ولا هو لقب تكريخي للمذراء ، وإنما هو تعريف لاهوتي يحمل حقيقة حية . والنطق بهذه الكلمة مدخل أساسي للايمان الأرثوذكسي ، وبدونه لا يمكن أن يقبل أحد في الايمان

ويقول القديس غريغوريوس

( إن ابن الله اتخذ لنفسه جسداً من المذراء ، لذلك حق المــذراء
 أن تدعى والدة الإله )

وهذا ما يقوله القديس أغسطينوس:

و عذراء وهي حامل ٬ وعذراء وهي والدة ٬ وعذراء وهي مائشة ۽

تانيا : دائمة البتولية .

كلمة المذراء بالمبرية تأتى بنطقين :

النطق الأول بتولة Batulâ

والنطق الثاني ألما âlma

أما كلمة بتــولة ، فنمني فتاة ﴿ عَدْرَاه مِنْفُصِيلَةِ ﴾ ، لم تعرف رجلاً قط .

أما كلة ألما فتدني فتاة عدراء ناضحة كاملة الأثوثة لم تنجب أولاداً ولكن يحتمل أن تكون محطوبة لرجل ، ومرادفها Neanis التي تنطق بالمربي ننوصة ( أي عروسة ) ولكن لم تأت قط بمنى فتاة متزوجة لا في الكتساب المقدس ، ولا في أي كتسابات أخرى ، من أي نوع .

وفي سفر اشمياء جاءت العذراء بالنطق الثاني :

د ما المدراء ( ألما ) تحمل وقلد ابنا .. »

.. والآية المعجزة في الواقع ذات طرفين متملق أحمدهما بالآخر ،
 فلأن المذراء لا يمكن أن تحبل وهي عذراء إلا من الله ، لذلك فالمولود
 لا يمكن أن يبكون إلا ابن الله .

. وهذا يعني أنها ظلت عذراء كا هي كل أيام حياتها . وفي هذا للبيح ضمني محتشم ان ابن الله كا دخـــل أحشاءها ، هكذا خرج ، بسر يفوق الطبيعة ، أي كا كان الحبل بتولياً هكذا كان الميـــلاد بتولياً أيضاً .

وقد صار ذلك عقيدة مدعمة بالقانون الكنسي لسلطة الجمامع : « وتجسد من الروح القدس ومن مرج العذراء » .

( قانون الايمان ) وبالتالي أصبح جزءًا لا يتجزأ من الايمان المسيحي الذي تميشه الكنيسة .

ولكن ليس مضمون البتولية في اللاهوت الأرثوذكسي عبسارة عن قامة بشرية معينة أو مجرد حالة جسدية ، ولكنها قامة روحية قبل كل شيء ، وحالة داخلية تتملق باعماق النفس « لأن الجسد (وحده) لا يفيد شيئًا ، يقول الرب

فوضوع البتولية الداغة ليس هو منطق حوار جسدي محض يتغذ أصوله من ولادة مريم وحفظ جسدها وحسب ، إنما يتخذ كيانه أيضا من تأصل حالة عفة مرية إرادية وترفع عن أي شهوة جسسدية ، أو رغبة حسية أنانية ، مع هدوء في القلب والعقل وتكامل في المواطف . وفي كلمة واحدة هو التمتم بحالة ونقارة قلبيسة ، بفعل التممة المالئة الكان الداخلي :

والسلام اك أيتها المتلئة نعمة ،

ومي الحالة الفائقة التي تؤمل الانسان لرؤية الله :

د طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله . .

فالمتولية عند المذراء كانت قلاً كيانها المقلي والقلبي والنفسي عن مشيئة حرة وأيضاً مم الجسد .

والمذراء كرست كيانها البتولي لله دفعة واحدة وقدمت نفسها كلا لله : « هوذا ألا أمة للرب ، في رضا وتسليم نهائي يفيد حالة بتولية ستدوم إلى ما لا نهاية ، لأن دعوة الله للمذراء واختيارها لتحيل من الروح القدس وتلد ابناً للملي ، وهي عذراء كما هي ، هو بواقع الأمر حالة التصاتى بالله : « روح واحد ، أو هي زيخة بتولية على مستوى إلهي لا يمكن الرجوع فيها ، او الانفصال : « لأن القدير ، صنع يع عظائم ، .

وحالة المولود منها و يكون عظيماً وابن العلي بدعى ، ، يفيد مدى النهيئة اللازمة لا للحبل به فقط ، بل وميلاده وتربيته ، أي أن البتولية إن كانت لازمة كحالة روحية داخلية للمذراء لتحبيل و بكلمة الله » ، فالبتولية بهذه الصفة أيضاً . وبالضرورة لازمة لميلاد وقدوس الله ، وإرضاعه وتربيته .

و العذراء تهتم فيما للرب لتكون مقدسة جسداً وروحاً » .

إن كيان المسيح الالهي وحالة طهارته وبتوليته الفائقة عن الوصف ، وهو ابن ، يستلزم أمومة مشابهة بصورة ما على أي حال .

ومن الحقق ان دعم عقيدة النجسد الألهي ، أي ألوهيسة المسيح يرتكز أول ما يرتكز على معجزة ميلاد السيح الفائقة للطبيعة المتضمنة

في درام بتولية العذراء.

[ تعمالوا ؛ يا جميع الشعوب ؛ لنطسوبها .. لأنها صحارت أما ؛ وعذراء مما . ]

تالثاً : ام النور لقب كنسى للعدراء مريم .

حينها لقب مجمع أفسس العذراء القديسة مريم « بأم النور الحقيقي » فتح المجال التأمل في عجيبة هذه العذراء بصفتها حاملة لشمس البرالذي أشرق جسدياً من العذراء .

وهنا تتجه التسبيحة إل اعتبار أن العذراء «حاملة شمس البر» أو « أم النور الحقمقي »

د أنت مستحقة أكثر من جميع القديسين أن تطلبي عنسا ، أيتها الممثلثة نعمة ، لأنك مرتفعة جداً أكثر من رؤساء الآباء ومكرمة أفضل من الأنساء ... »

 الله هو نور وهو ساكن في النور وتسبحه ملائكة النور إ والنور أشرق من مريم » .

[ صارت بطنك له عرثًا ، وجسمك احتواه باتساعه الذي يفــوق الساء . ]

### رابعاً : قديسة في كل شيء .

من جميع المبادى، الواردة . يتبين بفاية الوضوح أن مريم المذراء قطماً ليست موضوع عبادة في الكنيسة وإنما هي موضوع تكريم حقيقي واعتراف بالجميل الذي أدته للبشرية عوض خطيئة حواء .

فالكنيسة الأرثوذكسية لا تعتقد أن مريم ولدت بطبيمة مقدسة ـ -

لتقبل الحلول الالهي – وتصبح النالي مستحقة العبادة باستحقاق طبيعتها الغريدة هذا خطأ لأنه بخرجها خارج دائرة البشرية .

لكن الكنيسة تؤمن أن الروح القدس لما حـل عليها قدسها إعداداً للتجسد وذلك بأن الروح القدس ملاً كل موضع فيها.

والروح القدس ملاً كل موضع منك: نفسك وجسدك يا مريج
 يا أم الله ».

وبذلك صارت قديسة في كل شيء.

ثم ان قداستها ابتدأت بمد الاختيار لا قبله:

الآب اختـارك ، والروح القدس حل عليمك ، والابن تنازل
 وتجسد منك ،

غير انها تقدست في كل شيء ، بعمل الروح القدس ، وظلت كذلك .

أما جسد المسيح الذي أخذه منها فهو لم يتقدس بواسطة المدراء رائما بعمل الروح القدس وباتحاد لاهوته . لذلك فالكنيسة تقطع بعدم عبادة مريم قطعاً فاصلاً ، وذلك واضح من أقوال الآباء ونكتفي الآن بقول فاصل للقديس أمبروسوس :

أما كل ما تقدمه الكنيسة الأرثوذكسية للمدراء مريم في تقليدها لأصل ، فهو تكريمها وتعظيمها وتطويبها وتبريكها ملتزمة نفس الجل التي نطق بها الملاك جبرائيل ، ونسيبتها اليصابات ، وكما نطقت العذراء نفسها وبغمها :

 د تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي لأنه نظر إلى انضاع أمته . فهوذا منذ الآن جميسع الأجيال تطويني ، لأن القدير صنع بي عظائم واسمه قدرس . . .

## خامساً: ام لجميع الأحياء.

كا أن حواء أم كل حي ، لأن منها ولد كل بني آدم إلا أنها بعنالفتها وصية الله فقدت هذا اللقب وصارت أم كل ميت ، فإن المذراء مريم لما ولدت المسيح الآله المتجسد آدم الثاني رئيس الحياة ، ورأس الخليقة الجديدة صارت به أما لكل حيّ ( في الحياة الأبدية ) ، أي أما لكل الأعضاء المتحدة مجسد المسيح ، لأن جسد المسيح محيي . أي يعطى الحياة ..

[ فإذا كانت حواء الأولى خالفت الله إلا أن الأخرى ( مربم ) إِقتنمت بأن تكون مطيعة لله حتى تصير المذراء مربم محامية أو شفيمة حواء ، وهكذا كا أن الجلس البشري وقع في المبودية للموت بعذراء ، كذلك بعذراء أنقذ . أي أن المحالفة المذراوية عادلتها في الناحية الأخرى طاعة عذراوية . ]

ولكن من المدهش حقا ؛ اننا نجد الكنيسة تستخصدم في الواقع العملي اصطلاحاً آخر الخاطبة العذراء وهو د السيدة سيدتنا كلنا ، : بنال أمنا ، وذلك في جمسع المواقف التي نضطر فيها إلى مخاطبتها . شخصياً . ولعل هذا البديل يحمل شعوراً مضاعفاً بالتبجيل للمذراء مع الاحتفاظ بتواضمنا !

### سادساً: شفاعة العدراء مريم:

إذا عدة للانجيل نجد انها كانت أول سم وعمل بالكلمة فضلا ، وأول من أكملت رسالته بدقة وأمانة وشجاعة وطاعة ومبادرة واهتام إلى آخر لحظة

والآن ان كان أي من كان يسمع كلمة الله ويممل بها يستحق أن يدعى أماً المسبح أو أخاً له ٬ فماذا يكون قدر استحقاق أمه التي ولدته إن هي سممت كلامه وعملت به وأطاعت رسالت. بهذه الدقة والمراطبة والأمانة الفريدة ؟

وأمومة المدراء مربم على هذا الأساس أمومتان : أمومة صارت من الله بالاغتيار والتقديس ، وأمومة حازتها بالاجتهاد والايمان وتتميم الوصية د من يصنع مشيئة أبي الذي هو في السياوات هو . . أمي ، وكل منها تجعل الأخرى فائقة فوق مستويات البشر .

واضح إذن أن لدى مربج العذراء شيئًا يفوق إمكانية كل إنسان بل وكل ملاك من هنا ننظر اليها كشفيمة .

... إذن فعمل مريم في الشفاعة ينحصر ويتحدد بصورة واضحة ، في اتجاهين :

الأول : مجرد تقديم حاجتنا أمام المسيح ، بثقة ودالة وإيمان الأمومة ..

.. أما الاتجاه الثاني ، فهو قدرتها على توجيه قلبنا سراً إلى وصاياً المسيح .

مريم حازت من النممة ليس ما يكفيها أن تكون بتولاً طاهرة فحسب ، بل بالقدر الذي يؤهلها (بالشفاعة) أن تمنح البتولية للآخرين

الذين من أجلهم قد جاءت . ]

وبلاحظ في الصلوات الكنسية أن النوسلات التي يقدمها الشعب أثناء التسبيحة أو أثناء القداس تنقسم قسمين :

١ - توسلات للمذراء مريم والملائكة وبوحنا الممدان وهذه يقال
 لها شفاعة :

إشفمي فينا أيتها العذراء / إشفعوا فينسا أيها الملائكة / إشفع فينا يا يوحنا الصابخ السابق . لسكي يغفر الله لنا خطابانا / او بشفاعاتهم يا رب اغفر لنا خطابانا .

٢ - توسلات لباقي القديسين جميعاً ويقال لها طلبات : اطلبوا عنا
 لبكي برحمنا الله ، أو بصاواتهم يا رب اغفر لنا خطابانا .

ومن هذا يتبين اتجاه المقيدة الأرثوذكسية في الشفاعة ، إذ أن الكنيسة تمتمد في نوع توسلها الشفاعة بالأشخاص على مقدار تزكية الله لهم.

### سابعاً : تكريم العدراء مريم :

من كل ما تقدم يتبين بوضوح أن ليس للمذراء مريم استملان خاص غير استملان المسيح تجاه البشرية ، ولا هي تطالبنا بعبادة دون عبادة المسيح ، ولا هي منوطة من قبل المسيح أن تدخل كنائبة عنه لتتماءل ممنا ، لأن النص الذي حددته هي صريح ، مها قال لكم (هو) فاقعاده ،

وهكذا يظهر خطأ الألفاظ التي اندست حديثًا خلسة في كتنسسا الطقسية . التي تصور المذراء مريم كأقنوم إلهي وتدعوها مخلصة البشرية ورجاءنا الوحيد ومنمة على الناس وغافرة الخطيشة وفاتحة باب الفردوس وغالقة باب الجحيم ، لأن هذه كلها أعمال قام بها الأقنوم الإلهي الثاني يمفرده فقط .

وهذه الألفاظ لم تردقط .. في كتابات الآباء الأوائل ، على وجبه الاطلاق ..

رمها اتخذت هذه الألفاظ من أشكال تقوية واعتبارات وعبادات ، لدى الكنسائس الأخرى ، فهي في كنيستنسا ، تظهر بوضوح ، انها « زيادات » .

كنيستنا تقدم السلام للعذراء بخشوع كثير واحترام كا قدمه لها الملاك لكن بغير عبادة .

د هوذا أنا أمة (عيدة) الرب.

فهي في تقليدنا ﴿ عبدة وأم ﴾ .

فكام الاله نكرمها ونعظمها جداً ونتشفع بها ، وكعبدة لا يمكن أن نعيدها ..

كنيستنا تجد المسدراء لا ركلكة الساء ، تجلس بفردها . ولكن كلكة تقف عن بين الملك وقامت الملكة عن بين الملك وحيث الوقوف لا يؤهلها للمساواة ، كا في حالة المسبح ، حينها جلس عن أبيه ..

### افرحی یا مریم

مقام العنداء مريم في الكنيسة الأرثوذكسية فوق انه يحتل مكانة شعبية كرعة جداً

فهو أيضاً مصدر فرح للكنيسة كلها ، بشخصية المذراء القديســة عبوبة للغاية .

وهذا يبدر واضحاً في كل المناسبات التي تلتثم فيها الكنيسة لتعمد لأي ذكرى من ذكرياتها المقدسة ..

والشعب في ابتهاجه بالمدراء القديسة مربع يمثل صورة صعبعسة واقعية لحقيقة سماوية استملنت مرة جهاراً برؤيا وشهادة عندما ظهرت جوقات الملائكة وجهور جند السهاء بهللون قوق المدراء الحاملة لطفلها الألمى في بيت لحم

فلاول موة يخرج الملائكة عن صمتهم وتصبح الأرض مسرحاً طاهراً لائقاً لظهورهم مسبحين وفرحين ومبشرين : « بفوح عظم » و « سلام على الأرض » و « سرور في الناس » .

- . السلام لمريم الملكة ،
- الكرمة غير الشائخة التي لم يقلعها أحمد ، ووجد فيها عنقود الحماة ،
- ابن الله تجسد بالحقیقة من المذراه ، وولدته .. وخلصنا وغفر
   لنا خطایانا .
  - ~ وحدت نعمة ايتها المروس .
  - كثيرون نطقوا بكرامتك لأن كلمة الآب أتى وتجسد منك ،

- أية امرأة على الأرض صارت أما لله سواك،
  - وأنت امرأة أرضية صرت أما للباري ،
- نساء كثيرات نلن كرامات وفزن بالملكوت لكن لم يبلغن كرامتك
  - أيتها الحسنة في النساء!
- أنت هي البرج الذي وجدوا فيه الجوهر عماوئيل الذي أتى وحل في بطنك ،
- فانكرم بتولية العروس التي بغير شمر النقيـــة القديسة في كل شيء
   والدة الإله مربح ،
- ارتفعت اكثر من السياء وأنت مكرمة أكثر من الأره وكل المخاوقات
   لأنك صرت أماً للخالق ،
- أنت بالحقيقة الحدر النقي الذي المسيح العربس حسب الأصوات النبوية - اشفعي فينا يا سيدتنا كلنا والدة الإله مربج ام يسوع المسيح ليففر لنا خطابانا .]

انتهى

. . .

هذه اقتباسات سريعة من أحدالمراجع المسيحية ؛ تقدم فكرة سريعة لازمة .. في نجث شخصية مربح ..

## كيف يراها الأسلام

جاء الإسلام . ررأيا وسطاً ؛ في شخصية مريم . .

ففصل في تلك القضية المظمى ، وحكم فيها حكم الحق . .

وأجاب على ذلك السؤال الخطير إجابة عجيبة : ما هي حقيقة شخصية مرم ؟!

وأمهُ .. صديقة ؟..

قال تمالى:

د ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأسمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف تبسين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون ،

[المائدة ٥٥]

د ما المسيح ابن مريم إلا رسول ، استثناف مسوق لتحقيق الحق الذي لا محيد عنه .

وبيان حقيقة حاله عليه السلام ٬ وحال أمه .

بالإشارة اولاً إلى ما امتازوا به من نموت الكمال حق صارا من أكمل أفراد الجنّس .

وأخيراً إلى الوصف المشترك بينها وبسين أفراد البشر ، بسل أفراد الحيوانات .

وفي ذلك استنزال لهم بطريق التدريج من رتبة الاصرار

وإرشاد إلى التوبة والاستغفار .

أي هو عليه السلام مقصور على الرسالة لا يكاد يتخطاها إلى ما يوعم النصارى فيه علمه الصلاة والسلام .

﴿ قَدْ صَلَّتُ مِنْ قَبِلُهُ الرَّسَلِ ﴾ ما هو إلا رسول كالرسل ألحالية قبله .

خصه الله تعالى ببعض الآيات كا خص كلا منهم ببعض آخر منها .

ولعل ما خص به غبره لأعجب مما خصه به .

فإنه عليه الصلاة والسلام إن أحيا من مات من الأحسام التي من شأنهـــا الحماة .

فقد أحيا موسى عليه الصلاة والسلام الجاد .

وإن كان قد خلق من غير أب ، فآدم عليه الصلاة والسلام قد خلق من غير أب وأم .

فمن أين لكم وصفه بالألوهية !؟

وأمه صديقة ، اي رما أمه أيضاً إلا كسائر النساء اللواتي يلازمن
 الصدق .

أو التصديق ويبالفن في الاتصاف به .

فمن أمن لم وصفها بما ترى عنه أمثالها ؟

والمراد بالصدق هنا صدق حالما مع الله تعالى .

وقيل : صدقها في براءتها مما رمتها به اليهود .

والمراد بالتصديق تصديقها بما حكى الله تعالى عنها بقوله سبحانه : ( وصدقت بكامات ربها وكتبه ) .

واستدل بالآية من ذهب إلى عدم نبوة مريج عليها السلام .

وذلك انه تعالى شأنه إنما ذكر في معرض الاشارة الى بيان أشرف مالها والصديقية »

كا ذكر الرسالة لميسى عليه الصلاة والسلام في مثل ذلك المعرض. قاو كان لها عليها السلام مرتبة النبوة لذكرها سبحانه دون الصديقية لأنها أعلى منها بلا شك نعم الأكثرون على انه ليس بين النبوة والصديقية مقام .

## كاتا .. يأكلان الطعام ؟

دكانا يأكلان الطمام ، إشارة إلى كونهما كسائر افراد البشر بل افراد الحيوان في الاحتياج إلى ما يقوم به البدن من الغذاء فالمراد من أكل الطمام حقيقته

وروى ذلك عن ابن عباس .

وقبل : هو كناية عن قضاء الحاجة لأن من أكل الطمام احتاج إلى النفض وهذا امر" ذوق في افواء مدعي الوهيتهما .

لا في ذلك مع الدلالة على الاحتياج المنافي للألوهية بشاغة عرفية
 وليس المقصود سوى الردعل النصارى في زعمهم واعتقادهم.

قيل : والآية في تقديم مالهما من صفات الكمال ، وتأخير ما لأفراد جلسهما من نقائص البشرية ، على منوال قوله تعالى : ( عفا الله عنك لم آذنت لهم ) حيث قدم سبحانه العفو على الماتبة له صلى الله تعالى عليه وسلم لئلا توحشه مفاجأته بذلك .

د انظر کیف نبین قم الآیات ، تعجیب من حال الذین یسدعون لهما
 الربریة ولا یزعون عن ذلك بعدما بین لهم حقیقة الحمال بیاناً لا یجوم
 حوله شائمة رب.

والحطاب إما لسد الخاطبين عليه الصلاة والسلام

أو : لكل من له اهلمة ذلك .

أى ، انظر كيف نبين لهم الدلائل ، القطعية الصادقة ببطلان مسا

يقولون ..

د ثم انظر كيف يؤفكون ، كيف يصرفون عن الإصاحة اليها والتأمل فيها لسوء استمدادهم ؟

وتكرير الامر بالنظر المبالغة في التمجب.

و ( ثم ) لإظهار ما بين العجبين من التفاوت .

اي : ان بياننا الآيات أمر بديع في بابه ، بالغ ألقصى الفسايات من
 التحقيق والايضاح .

وإعراضهم عنها - مع انتفاء ما يصححه بالمرة وتعاضد ما يوجب قبولها أعجب وابدع !

#### اتعبدون .. ما لا يملك ؟

ثم يقول تمالى :

دقل الميدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرأ ولا نفعـــــا والحه هو السميع العلم.

دقل يا اهل الكتاب لا تفلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا 'هواء قوم قد ضاوا من قبل واضاوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل

[المائدة ٢٧ و ٧٧]

د قل اتمبدون من دون الله ما لا يملك لم ضراً ولا نفعاً ، امر بتبكيتهم . إثر التمجب من احوالهم .

والمراد بما لا يملك عيسى ، او : هو وامه عليهما الصلاة والسلام . والمعنى : اتعبدون شيئًا لا يستطيع مثل ما يستطيعه الله تعسالي من لبلایا ، والمصائب ، والصحة ، والسعة ؛ او : اتعبدون شيئاً لا استطاعة له اصلا ؛

فإن كل ما يستطيعه البشر بايجاد الله تعالى واقداره عليه لا بالذات ؟ وإنما قال سبحانه ( ما ) نظراً الى ما عليه الحمدث عنه في ذاته ، واول مره ، وأطواره ، توطئة لنفي القدرة عنه رأساً .

وتنبيها على أنه من هذا الجلس .

ومن كان بينه وبين غيره مشاركة وجنسية كيف يكون الها ؟

والحال انه سبحانه وتمالى الحتص بالاحاطة التامة يحميم المسوعات والمعاومات التي من جلتها ما انتم عليه من الاقوال الباطلة والمقائد الزائفة ا او: اتميدون الماجز ، (والله هو ) الذي يصح ان يسمم كل مسموع ويعلم كل معاوم ؟

## لا تغلوا .. في دينكم ؟

دقل یا اهل الکتاب ؛ خطاب النصاری خاصة لأن الکلام معهم . او الهریقی اهل الکتاب .

و لا تفاوا في دينكم ۽ لا تجاوزوا الحد .

وهو نهي للنصارى عن رفع عيسى عليه الصلاة والسلام عن رتبة الرسالة

الى ما تقولوا في حقه من العظمة .

وكذا عن رفع امه عن رتبة الصديقة الى ما انتحاوه لهاعلنها السلام ونهى الميهود على تقدير دخولهم في الخطاب عن وضعهم له عليه السلام . وكذا لأمه عن الرتبة العلية الى ما افتروه من الباطل والكلام الشنيع . وذكرهم بعنوان اهل الكتاب للاياء الى ان في كتابهم ما ينهاهم عن الفاد في دينهم .

﴿ غير الحق ، غلو غير الحق .. اي الطلا وتوصيفه به للتوكيد .

والملو في الدين غلوان : حق ، وهو ان يفحص عن حقائقه ، ويفتش عن اباعد ممانيه ، ويجتهد في تحصيل حججه كا. يفعله المتكلمون من اهل العدل والتوحيد .

وغلو باطل ٬ وهو ان يجاوز الحق ويتخطأه بالاعراض عن الأدلة ٬ واتباع الشبه كما يفعله اهل الأهواء والبدع .

او : لا تغاوا مجازين الحق .

د ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضاوا من قبل ، .

وهم اسلافهم واثمتهم الذين قد ضلوا من الفريقين .

او : من النصارى قبل مبعث الني صلى الله تعالى عليه وسلم في شريعتهم والاهواء : جم هوى ، وهو الباطل الموافق النفس .

والمراد : لا توافقوهم في مذاهبهم الباطلة التي لم يدع اليها سوى الشهوة ، ولم تقم علمها حجة .

و راضاوا كثيراً ، اناسا كثيراً بمن تابعم ووافقهم فــــــيا دعوا البه من المدعة والضلالة •

او : اضلالاً كثيراً .

د وضاوا » عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ... ووضوح محجة الحتى وتبين مناهج الاسلام .

﴿ عن سواء السبيل ، عن قصد السبيل الذي هو الاسلام •

#### شخصية مريم؟

والآن ما هي شخصة مريم ٠٠ كا اذاعهــا الله تعالى ٠٠ في كتابه الكريم ؟

هي : د وأمه صديقة ۽ ٠٠٠

مريم ٥٠ صديقة ٥٠

هذه هي شخصية مرج ٥٠ عددة ٥٠

كا حددها الله تمارك وتمالى ٠٠

فها مِي شخصية المسم ؟

هي د ما المسيح ابن مريج الارسول . . ،

المسيح ٠٠ رسول ٠٠

فدخلت من قبله الرسل ٠٠ كأي رسول مروا في التاريخ قبله ٠٠

اذا مرم ١٠ صديقة ١٠٠

والمسيح ٥٠ رسول ٥٠

هذا هو التحديد اللقيق ١٠٠ الحقيق ١٠٠ التأمل العميق ١٠٠ من كل انسان في هذه الحياة ١٠٠ الى يرم القيامة ١٠٠

تحدید ببطل زعم النین زحوا انها اتت باینها من النعشاء ! ویبطل کذاك زعم الذین زحوا انها و ام الإله ، . . ويعلن حقيقتها عليها السلام .. يسفيح انها .. ضِمدَّيقة .. فيا معنى صدَّيقة ؟!

لعل معناها بلغة المسيحيين و قديسة ١١٠٥

وما أقرب اللفظين وصديقة ، و و قديسة ، !!

فإن قال المسيحيون : هي المذراء القديسة الطاهرة.:

قلنا : نعم ، فقد قال الله تمالي د وأمه صديقة ي .

وإن قالوا : هي أعظم من كل قديسة .. وأفضل من كل امرأة .

قلنا : نعم .. فقد قال الله تعالى فيها و يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين »

وإن قالوا : هي أم النور ..

قلنا : نعم

نعم .. هي أم النور .. باعتبار انها ام عيسى .. عبدالله ورسوله .. الذي جعله الله فوراً وهدي للناس ..

وليست ام النور يمني أم الاله .. الذي هو نور .. أشرق منها .. وإن قالوا : هي د أم الاله »

قلنا . لا . ثم لا . ثم لا ٠٠

، ، قال ربنا ٠٠ وقوله الحق :

و ما المسيح ابن مريم إلا رسول ، فدخلت من قبله الرسل ، وأمه
 صديقة ٠٠

فليس المسيح إلها ٥٠ ولا ابن الله ٠

وإنما هو عبد ٥٠ ورسول ٥٠ ليس إلا ٠.

وليست مريم أما للإله ٥٠ وإنما هي عبدة ٬ وأماً لعيسى ٥٠ عبدالله ورسوله ٥٠

وإن قالوا : ما دليلكم على ان عيسى مجرد عبد ورسول الله ؟

وما دليلكم على ان مربم مجرد عبدة ، أله ٠٠ وأما لابنها المسيح الذي هو عبد الله ؟!

قلنا : قوله تمالى :

و كانا يأكلان الطمام ، •

ذلك الدليل المجيب . • الذي يتلألاً بالإعجاز الرهيب !! كانا يا كلان الطمام!!

إن الناس أجمين يمترفون بتلك الظاهرة ٠٠

إن المسيح كان بأكل ويشرب ككل إنسان ...

وإن مريم ، كانت تأكل وتشرب ككل إمرأة ٠٠

هذه حقيقة بسيطة جداً ٠٠ لا يتبغي ان تفيب عن احد !! إن السبح عيسى ان مربع / كان يأكل ويشرب ٠٠

مذه حقیقة بماترف بها کل إنسان ۰۰

فهل في الوجود من عاقل يقول أن الإله يأكل ويشرب ؟!

رإن مِريم ، كانت تأكل وتشرب ٠٠

فهل في الأرهن من حاقل يقول : إن و أم الاله ، كانت تأكل وتشرب ؟!

> وأداعها الله تمالى . وشماعاً قاهراً باهراً ظاهراً .. لمعلا ما يعن السهاء والأرهن نوراً :

• كانا يأكلان الطمام ، . .

ليزلزل تلك العقسول الراكدة ، التي استنسامت إلى فلسفاتها ، التي ابتدعتها . .

وظنت انها حقائق ، وما هي محقائق .. إن هي إلا أهواء .. قوم قد ضاوا ، وأضاوا ، وضاوا عن سُواه السمل !!

ذلك هو الحكم في القضية ، أخطر وأعظم قضية .

قضة اختلف فمها أهل الأرض ، وما زالوا مختلفون .

وظلت أمواج خلافاتها ، تموج بالبشر موجا .

حق بعث الله . • آخر رسله . • محمداً ؛ صلى الله تعالى عليه وسلم . • وأرحى اليه ، آخر كتبه ؛ التي أنزلها من السماء •

وأنزل في ذلك الكتاب ما يحدد حقيقة المسيح · · وحقيقة امه · · · مريم · · عليها الصلاة والسلام ا !

|      | الفهرس       |                                 |
|------|--------------|---------------------------------|
| صفحة |              |                                 |
| Y    |              | ندمة                            |
|      | عدد هي مويم  |                                 |
| 11   |              | 1                               |
| ١٢   |              | سيدة النساء<br>فة الحالدات      |
| ١٣   |              |                                 |
| ١٤   |              | خير نساء الأرض<br>قمة الكمال    |
| ١٥   |              |                                 |
| ١٦   |              | نور لاظلام فيه<br>أرقى الكاملات |
|      | اني ندرت لك  |                                 |
| 14   |              | et a ka                         |
| *1   |              | إن الله اصطفى                   |
| **   |              | ماذا في آدم ؟                   |
| 71   | <b>ک</b> ېری | ونوحا ؟<br>تجربة إبراهيم ال     |

| صفحة |                                              |
|------|----------------------------------------------|
| 47   | الاعجاز المكون في قوله : ﴿ وَآلُ عَمْرَانَ ﴾ |
| **   | إني نذرت لك                                  |
| Y'A  | أمواج النور تشعشع من فؤادها                  |
| 79   | ما في بطني                                   |
| ۳.   | عوداً                                        |
| 41   | فتقبل مني                                    |
| ۳۲   | فتعبلها                                      |
|      | اني وضعتها انثى                              |
| **   | إني وضعتها أنثى                              |
| 47   | وألله أعلم بما وضعت                          |
| ٤٠   | وليس الذكر كالأنثى                           |
| ٤٠   | وإني سميتها مربج                             |
| ٤١   | وإني أعيدها بك                               |
| 17   | وذريتها                                      |
| ٤٢   | من الشيطان الرجيم                            |
| ££   | أم مريم تواصل توجهاتها                       |
|      | ايم يكفل مزيم ؟                              |
| ٤٩   | الأقسوصة كايروبها الأقدمون                   |
| ٥١   | وكفلها زكريا                                 |
| ٥٢   | وماكنت لديهم                                 |
|      | الثارات في الكات                             |

# يا مريم اني لك هذا ؟

| كلما دخل عليها زكريًّا الحراب        | ٩٩         |
|--------------------------------------|------------|
| وجد عندها رزقا                       | ٦٠         |
| رب.<br>يا مريم أنى لك هذا            | 71         |
| ياريا<br>هو من عند الله              | 74         |
| عجائب الذين تكلموا في المهد          | 71         |
| إشاعات الحديث الخالد                 | ٦٧         |
| م.<br>المعالي الكبرى في القصة الأخرى | <b>ጎ</b> ለ |
| إن الله يرزق من يشاء بغير حساب       | ٧١         |
|                                      |            |

#### منالك دعا زكريا ربه

| <b>۷</b> ٦ | هب ئي من لدنك                   |
|------------|---------------------------------|
| ٧٨         | لا تذرني فردا                   |
| ۸.         | إني وهن العظم مي                |
| 14         | ألاعجاز دائمًا فوق العقول       |
| 10         | ما الذي حرك زكريا نحو المدعاء ٢ |
| ١٧         | منالك دعا زكريا ربه             |

#### فنادته المعنكة

| 11  | ما هي اللائكة |
|-----|---------------|
| 17  | مقام جبريل    |
| 1.5 | مرحباً به     |
| 1.6 | فأتيت على آدم |

| 41    | يصلي فيه كل يوم سبعون الف ملك             |
|-------|-------------------------------------------|
| 90    | الملائكة أنواع لا يحصى عددهم إلا الله     |
| 47    | عندما ينادي جبريل في أهل السهاء ؟         |
| 44    | من هو روح القدس ؟                         |
| 4.8   | الملائكة لها قدرة على التشكك              |
| 4.4   | لماذا تمثل جبريل لمريم ولم يتمثل امائشة ؟ |
| ١     | وما نتنزل' إلا بأمر ربك                   |
| 1.1   | دوريات الملائكة                           |
| 1.1   | عندما تدعو لك الملائكة                    |
| 1.1   | ملك الجبال ينادي : يا محمد                |
| 1.4   | صورة جبريل التي خلقه افثه عليها           |
| 1.7   | الذا هذا كله ؟                            |
| ۸ • ۸ | إن الله يبشرك بيحيى                       |
| 1 •:A | فنادته الملائكة                           |
| 111   | أني يكون لي غلام ٢                        |
| 117   | كذلك الله يفعل ما يشاء                    |
| 117   | اجمل لي آية                               |
| 115   | وأذكر ربك كثيرا                           |
| 111   | شمشعانيات الآيات                          |
| 114   | كيف سجل الانجيل هذه القصة ؟               |
|       |                                           |

| • | •  |
|---|----|
| 4 | ~~ |

## وإذ قالت الملائكة : يامريم ان الله اسطفاك

| <b>T</b> 0 | وطهرك                          |
|------------|--------------------------------|
| ۲,٦        | و اصطفاك                       |
| ۲٦         | على نساء المالمين              |
|            | اسجدي واركمي مع الراكمين       |
| ۳٤         | يا مريم اقنتي                  |
| 40         | وأسعدي واركعي                  |
|            | يا مريم ان الله يبشوك          |
|            | بكلة منه السيح                 |
| ٤٢         | بكلمة منه                      |
| ٤٣         | رجيها في الدنيا والآخرة        |
| ٤ŧ         | ويكلم الناس في المهد           |
|            | اني يكون لي ولد ولم يمسني بشر؟ |
| ٥į         | کن فیکون                       |
| .00        | ولم يمسني بشر                  |
|            | ماذا قال الله للم ع            |

#### بسفحة

## جبريل يعلن اليها الخطوط العريصة من شخصية المسيح

| 175 | ريملمه الكتاب                  |
|-----|--------------------------------|
| 170 | ورسولاً إلى بني إسرائيل        |
| 177 | فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله |
| 174 | رأبرىء الأكمه والأبرص          |
| 14. | رأحيى الموتى بإذن الله         |
| 171 | أنبئكم بما تأكلون وما تدخرون   |
| 177 | رمصدقاً لما بين يدي من التوراة |
| 144 | ن الله ربي وربكم فاعبدره       |

#### فنفخذا فيها من روحنسا

| فنفخنا فيها من روحنا               | 14. |
|------------------------------------|-----|
| فنفخفا فيه من روحنا                | 147 |
| وكلمته القاها إلى مريم وروح منه    | ۱۸۵ |
| لن يستنكف المسيح ان يكون عبداً لله | 141 |
| وروح منه                           | 197 |
| عيسى عبده                          | 147 |
| إلما أما عبده                      | 194 |
| ليس بيني وبينه نبي                 | 194 |
| أنا أولى الناس بعيس بن مريم        | 144 |
| من هو روح القدس ؟                  | 7   |

| صفحة  |                                                  |
|-------|--------------------------------------------------|
| 7.1   | ما الروح ؟                                       |
| 7.4   | ما هي روح بني آدم؟                               |
| 7 - 1 | هل الروح هي النفس ؟                              |
| 7.0   | ماذا بعد هذا ؟                                   |
| ۲۰٦   | القرآن يفسر بعضه بعضا                            |
|       | ايا يحيمي خذ الكتاب بقوة                         |
| 710   | وسورة مريم )                                     |
| *17   | تفسير الآيات من ١ : ١٥                           |
|       | والسلام علي يوم ولدت<br>ويوم اموت ويوم أبعث حياً |
| 719   | ﴿ سورة مريم ﴾                                    |
| 719   | تفسير الآيات من ١٦ : ٣٩                          |
|       | وجملناها وابنها آية للعالمين                     |
| 4.1   | وجعلناها وابنها آية                              |
| 4.4   | ماذا في مريم من الآيات ؟                         |
| 4.5   | جبريل يحادثها ويبشرها                            |
| 4.0   | الآية الكبرى                                     |
| ۳۰٦   | أول آية في ابنها                                 |
| *.4   | حياة المسيح معجزات لاتتوقف                       |
| 411   | العائلة المقدسة في الناصرة                       |

## ابن مريم

| ***         | وأيدناء بروح القدس                                |
|-------------|---------------------------------------------------|
| ٣٢٢         | جبريل يذيح ان عيسي د ابن مريم ، قبل ان يتكون عيسي |
| ***         | طائفة من اليهود يقولون على مريم بهتاناً عظيما     |
| <b>77</b> 7 | نزول عيسى بن مريم عليها السلام                    |
| <b>**</b> 1 | من تتكشف الحقيقة ؟                                |
| ***         | تهديد باهلاك المسيح ابن مريم وامه                 |
| ተሞኘ         | وآتيناه الإنجيل                                   |
| 444         | في آيات متتابعات يكرر قوله ﴿ ابن مريم ﴾           |
| 444         | والله يناديه يوم القيامة: يا عيسى ابن مريم        |
| 41.         | والحواريون ينادونه : يا عيسى ابن مريم             |
| 411         | والله يناديه : يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس ٢  |
| 411         | والمسيح ابن مريم                                  |
| 410         | أسلوب آخر عجيب !                                  |
| 417         | وعندما ذكر الحسة الكبار نسبه هو بالذات إلى أمه ا  |
| 414         | إن هو إلا عبد أنممنا عليه                         |
| ٣٤٨         | وجملنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية   |
| ris         | ابن مريم يبشر بأحمد                               |
| ۳0٠         | عیسی ینادی تلامیذه                                |

## وقالوا التخد الرحن ولدأ

| 400         | إن يقولون إلا كذبا                                 |
|-------------|----------------------------------------------------|
| 401         | والجن تكتشف أنها أكذوبة                            |
| 404         | الإشعاع الباهر القاهر                              |
| ۲۲۲         | مستحيل أن يقول عيسى: كونوا عباداً لي ا             |
| ۳٦٧         | وقالوا اتخذ الرحمن ولدأ                            |
| <b>"</b> ግለ | لقد جئتم شيئا إدا                                  |
| 414         | تكاد السهارات يتفطرن منه                           |
| 277         | أن دعواً للرحمن ولداً                              |
| ***         | وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدآ                      |
| **          | إن كُل مَن في السماوات والأرض إلا آتي الزحمن عبداً |
| 440         | القد أحصام وعدهم عدآ                               |
| **1         | نوكلهم آتية يوم القيامة فرهآ                       |

## شخصية مريم

| **          | لماذا زعمت طائفة من اليهود ما زعمت ؟ |
|-------------|--------------------------------------|
| 444         | من كان ذلك ٩                         |
| 445         | كيف يراها المسيحيون ٢                |
| <b>7</b> 11 | المذراء مريم في اللاهوت الارثوذكسي   |
| 440         | كيف يراها ألإسلام ؟                  |
| 441         | وأمه صديقة                           |
| 741         | كانا يأكلان الطمام                   |

| صفحة       |                    |
|------------|--------------------|
| <b>799</b> | أتمبدون مالا علك ٢ |
| <b></b>    | لا تفاوا في دينكم  |
| ٤٠٢        | شخصية مريم         |
| ٤٠٦        | فهرس               |





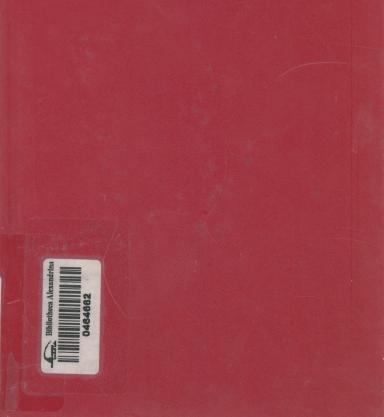